## فتاوى أممة المسلمين

بقطع لسان المبتدعين للعلامة الفريد باحياء السنة و إمانة البدعة الشيخ محمود خطاب السبكي أحداً كارعاماء الجامع الازهر المعمور

## رمؤلفات صاحب هذا الكتاب

كتاب أعدب المسالك المجودية وفي التصوف والأحكام الفقهية جزء ٤ (٢) حاشية على مجموع الامير وجزء ٤ (٣) كتاب هداية الأمة المجدية (٤) إصابة السهام (٥) الرسالة البديعة الرفيعة (٢) حاشية ديباجة الرسالة البديعة (٧) المقالة الشرعية (٨) كتاب غاية التيان (٩) العهد الوثيق (١٠) النصعة النونية (١١) تجيل القضاء المبرم (١٢) سيوف الازالة (١٣) فصل القضية في المرافعات وصور التوثيقات الشرعية الازالة (١٣) فصل القضية في المرافعات وصور التوثيقات الشرعية الازالة (١٩) السم (١٥) الصارم (١٦) العضب (١٧) الرياض (١٨) خلاصة الزاد (١٩) رسالة البسملة (٢٠) رسالة مبادئ العام (١٢) المهل القرآنية (٢٢) تحفة الأبصار والبصائر (٢٣) المهل العديم العديم العمل العديم العام أبي داود و مسرح سنن الامام أبي داود و

جادى الأخرة سنة ١٣٤٤ ﴿ الطبعة الثانية ﴾ ينابر سنة ١٩٢٦

(ملاحظة) تمتازهده الطبعة (١) بضريج الاحاديث الواردة في هذه الرسالة (٢) ما أثبت نهايتها من فتاوى عدة لأفاصل العلماء الاعلام (٣) بتعلمات بشأن البدع والعادات المنافية للشرع صادرة (سنة ١٣٣٧ هـ ١٩١٧ م) من وزير الداخلية صاحب الدولة حسين رشدى باشا (٤) بتقريرة الحى مصروم شبغة الأزهر و تعلمات الداخلية (١٣١٧ - ١٨٩٥)

(مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر)

الجداللة رب العالمين الذي أوجب الأمر بالمعروف والنهيءن المنكرعلي العالمين حيث قال عزوجل في كتابه المكنون (ولتكن منكم أمة بدعون إلى الغير و يأمر ون المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) والصلاة والسلام على رسول الله القائل (إن الله لا يقبل لصاحب مدعة صوما ولاصلاة ولاز كاة ولاحبا ولاعرة ولاجهادا ولاصرفا ولاعدلا وبخرج من الاسلام كا يخرج السهممن الرمية أوكما بخرج الشعرمن العبين) رواه الديامي عن أنس ور وام ابن ماجه عن حذيفة بلفظ (لايقبل الله) وعلى كلمن صدق عليه قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ( بحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عسه تحريف الغالين وانصال المبطلين وتأويل الجاهلين ) رواءالبهتي من سسلا وذكره ابن عبدالبر وهوم وىعن أسامة بنز يدوعلى بن أبي طالب وغيرهما ﴿ أَمَا بِعِد ﴾ فيقول مجود بن محدين أحدخطاب السبكي المتثالا لقوله تعالى (وأمابنعمة ربك فحدث) لانزكية للنفس المنهى عنه بقر ولار وجل ( فلا تزكوا أنفسكم هوأعلم بمن اتقى ) إن الله عز وجل أحسن بى إذ من على عالا محصى من عظيم النعم وجعلني مبرزا في حبه تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سميدالعرب والعجم وأطلعني تعالى على ماحجبه عن غيرى منذوى الهمم وساك بي جل جلاله طريق الصوفية الذي هوالسيل الاسلم وأدخلني عز وجل الخاوة الكبرى التيهي ينبوع الفلاح الاقوم وأسعدني برؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنعني سبعانه وتعالى الذرية وغيرداك فله تعالىالشكرعلى مابه تكرم كلذلك وأنا أمى لاأعرف الكتابة

ولاالقراءة وأعجب عن يحسنهما إذما دخلت مكتباوما كانت لى علقة بمتعلم ولامعلم ولامعم فيه لاشتغالى بالصنائع الاخرى ولاسماصناعة الفلاحة التيهي للتقييم عنم ثم رفعت الاستار فظهرت الانوار والاسرار ونادى منادى رب العالمين هلم إلى معرفة الخط والعلم الذى رسمه الني صلى الله عليه وسلم على أبهى عط فأجبت الداعى وأنا في نهاية الاشتياق فتعامت الخط والقرآن والعلم الذي رقوراق وقرأت الدروس فى الازهر الشريف للطالبين كل ذلك في نحوسنة فلكية وماأظن أن ذلك وقع لغيرى من البرية فللهجيل الجدفي كل طرفة عين وأعامني ربي أن الجهل خزى وخسران وأن عدم العمل بالعلم قت وطردونيران وأن العلماء غيرالعاملين أشدعذابا من الجاحلين وأنالعاملين بالسنةفىأعلىعليين فوقالفوق وأهل البدع في أسفل السافلين يحشر ون في النارمع من دة الشياطين وعرفى جل شأنهأن العمل بالعلم هوكل الفلاح والنجاح والعز والفخر والشرف والمخالفة هى كلاغرى والدمار والهلاك والقطيعة والبلاءوطوهان التلف وأحلهافي الدنيا والآخرةهم الخاسر ون المقبوحون الخذولون ولوتولوا مشيخة المسلمين فحركني الجبار وضأعف لىنهاية الانوار وأعطانى من يدالقوة التى لا يحيط بكنهها ثاقب الافكار وألبسني المبرالجيل الذي لاتحل ساحته شائبة أكدار وزجني فيراثق بحارا لحلم مالم تنتهك حرمة سنة السيد الختار وأمرني سيعانه وتعالى أن أنظر في أعمال العبادالاخيار والاشرار وأعرضهاعلى سنةرسول اللهصلي اللهعليه وسلم القائل (أصحاب البدع كلاب النار) رواه أبوحاتم الخزاعي في جزئه عن أبي أمامة فن أجــدعمله موافقا للسنة أدعوله بكلخير في الليل والنهار ومن أجده مخالفا آمره بالمعروف وأنهاه عن المنسكرمع لين الجانب والتكرار فاذا امتثل دعوتله بخير وإنعصى فسبه جهنم وبئس القرار فقلت سمعاوطاعة وشمرت عن ساعدا لجد فيأداء المطلوب فعرفت غالب أعمال الامة فاذا أكثرها مخالف لصريح سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة ولاسماما يفعل في تحو المساجدودفن الاموات من البدع التي هي في نهاية جديم القبح والشناعة التي أحدثها الاغبياء واعتقدا لجهلة أنهامن أعظم القرب والطاعة وسكت عليهاعاما الزمان لاشتغال بعنهم بجمع الدنيا ولومن حرام يكثربه متاعه وقول بعضهم أنا لوتكلمت في إزالة تلك البدع لايسقعمني إذ غيرى تكم في ذلك في أحداً طاعه ومنهمن سعي في إزالتها ولكن قصرف لم ينفق ماله ولابسط باغه فقكنت البدع المذمومة من قاوب غالب الناس لافرق بين من ينتسب للعلم والباعة وترك العمل بجلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضاءة ومن على ذلك عدة قرون فاعتقد الناس أن هــذه البدع هي سنن السيد المأمون وخلف من بعدهم خلف قالوا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون كاقال الكفرة الذين ذكر الله سبعانه وتعالى أحوالهم في كتابه المكنون \* فعند ذلك عاست علم يقين أني إذا نهيتهم عن العمل بالبدع التى ترغب فى فعلها الشياطين وأمرتهم بالتمسك بسنن المصطفي صلى الله عليه وسلم التيهي الدين يحار بوني بكل مايقدر ونعليه كا وقعمن المشركين مع إمام النسين وتحققت أن الجهلاء لا يعقلون آيات القرآن ولاأحاديث إمام الانبياء ولانصوص الائمة الجهدين المقربين الاصفياء وإعايعتقدون أن المحل والمحرمهن كان في زمانهم من العلماء ﴿ فُرأ يت ﴾ أنه لا بدلى من رفع أسئلة إلى علماء عصرنا الأعيان أرجو من حضراتهم بيان حكم مااشتهرمن البدع فى غالب البلدان وشاهد فعلهاوسكت عليها كثير من عاماء الزمان ور بماحسنوها للجهلة وهي في مهاوى شنيع القبح والحسران ليكون جواب أولئك العاماء الافاضل عو بالناعلي تعلم الجاهل وسيفا قاطعالألسنة المعاندين الاسافلالذين يبغضون كلمن ترك البدع وعمل بسنن السيدالكامل وتنقطع شب العوام وتبطل دعوى الذين ينسبون نفوسهم إلى العلم وهمأضل من الانعام الذين يقولون لوكانت هذه البدع مذمومة لأفتى عنمهاالعلماءالاعلام ولم يعقلوا أن الحرام حرام ولوفعله جيع الانام (وأما) ذو والعقل السليم الذين يعرفون أن الله تعالى هو الحلل الحرم الحكم وأنه تعالى أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدين القويم وأوجب على المكافين كافة اتباعه صلى الله عليه وسلم لافرق بين جاهل وعلم وأن كلمن خرج عن سنته صلى الله عليه وسلم ضلالا بعيدا وأنمن لم يرض بسنته صلى الله عليه وسلم يكون كافراملعوناطريدا وأنمن تمسك بسنته صلى الله عليه وسلم يكون في

الدنيا والآخرة إما ماشر يفاسعيدا لايبغضه إلامن كان كافرا أومنافقا أوشقيا خسيسابليدا (فهم) يعامون أنه لاحجة على التعليل والتعريم إلامن كتاب الله تعالى وسنة الرسول وأندلا كلام لاحدمه صلى الله عليه وسلمن عالم أوجهول وأن كل من خالف شرعه صلى الله عليه وسلم فهو غبى خاسر ضليل كالص عليه جيع أعمة المذاهب الذين يعول عليهم في الفعل والمقول (فلا يتوقف) إرشادهم إلى الحق على سؤال العلماء لادرا كهمأن العلماء في هلاك إن لم يعملوابستن المصطفى صلى الله عليه وسلم المرسل لاهل الأرض والسماء وأنه لا تصبح فتواهم إلا إذا كان لهادليلمن كتاب الله تعالى أوالسنة الغراء كاهوضر ورى الظهو رلمن عنده أدني إدراك من العقلاء ونص سؤ النالخضرانهم القولكم فياجرت بدعادة الناسمن سيرهم بالبيارق أوضر بهمالكبر المسمى بالطبلأو الكاس أوالباز وقراءتهم البردة ونحوهامن الاورادمع الجنازة وبعد الدفن يقفون صفين ويمرولى الميتأومن ينوب عنهبين الصفين مصافحا أهلهما عيناوشمالا وضربهم بالكاس أوالبازأوالنابة أوغيرذلك حال الذكر وتوجههم من بلد إلى آخرأ وقدومهم ويسار بينأ يديهم بالرايات ومنهما يصنعونه في الموالد المسمى عندهم بركبة الخليفة كاهو مشاهدمنهم في حسع المواسم وما يقعمنهم في الموالد والجوع الكبيرة من وقوفهم حلقة ويجمع بعضهم في جانها الشرقى مشلا و بعضهم في جانبها الغربي و يقولون كلامابأصوات مرتفعة لايعرفه إلامن سألهم عنه لعدم بيان حروفه ويسمونه سلفية أو بنباأ وغيرداك ثم يقف بعضهم في مقابلة بعض ويقولون ياألله ياألله ياألله برفع أصواتهم صعودأ يديهم وهبوطها ثم يعودون المحالة الاولى وهكدا إلى ثلاث مرات ثم بعددلك يدور بعضهم واضعين أيديهم على مناكب بعض ويذكر ون بأذكارهم المعاومة دائرين في وسط الحلقة يصافحون أجلها وهكذامرة بمدأخرى ويسمونه بالسلام كاهومشاهدمنهم في عومولد العارف الرفاعي والليالي ذوات العمدان \* وليس الوصف كالعيان \* ومايصنعه بعض الفقراء من وضع السبعة في عنقه أو وضعها في يدهو بديرها بمينا وشمالا بدون ذكر بل يفعل ذاك ترويحا وخلاعة أفذلك كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

أوأصحابه أوالبعص نابث والبعض لاأرهوجائز وإنلم ينبت عن ذكر وعليه فأ وجهه أو البعض جار والبعض لاأم كيف الحال وإذا قائم بعدم الجوارفهل ذلك حرامأ ومكر وهأوالبعض حرام والبعض مكروه بينوا لناذلك معالا يضاح والبرهان وماكان يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الاعيان حالة تشييعهم الجنائز وبعدالدفن وأذكارهم للكريم المنان وخروجهم إلىالغز واتوباقي الاسفار إلى الوديان ورجوعهمن ذلك إلى الاوطان أفيدوا أدخلكم الرحن حضرة الاحسان \* فأجاب شيخ المشايخ الاستاد الا كرالشيخ سليم البشرى شيخ الجامع الازهر (ونص جوابه) رضى الله تعالى عنه الذي وضع عليه خاعه (بسم الله الرحن الرحيم) الحديقة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه ونا بعيه وحزبه ماجرت بهعادة الناسمن سيرهم بالبيارق أمام الجنازة أومعها بدعة سيثة إدلم تشرع الرايات إلافى الحروب وضربهم بالطبل أوالكاس أوالباز منوع وقراءتهم البردة ونحوهامن الاورادمع الجنازة حدث في الدين ومخالفة لسنة السلف الصالحين قال صاحب المدخل ولعذر من هذه البدعة التي يفعلها أكثرهم وهوأنهم يأتون بجاعة من الناس يسمونهم بالفقراء الذاكرين يذكر ون أمام الجنازة جاعة على صوت واحدوبتصنعون في ذكرهم و بتكافون فيسه على طرق مختلفة وكل طائفة لهاطريق ف الذكر وعادة تختص بهامم قال وهذا وماشا كله ضدما كانت عليه جنائز السلف رضى الله عنهم لان جنائزهم كانت على النزام الادب والسكون والخشوع والتضرع حتى إن صاحب المصيبة كان لا يعرف من بينهم لكثرة حزن الجيعوما أخذهم من القاق بسبب الفكرة فهاهم إليه صائر ون وعليه قادمون حتى القد كان بعضهم بريدان يلقى صاحبه لضرورات تقع عنده فيلقاه في الجنازة فلابر يدعلى السلام الشرعى شيئالشغل كلمنهما عاتقدمذ كرمكا قال الحسن البصرىميت غديشيع ميت اليوم وانظر إلى قول عبدالله بن مسعو درضى الله عنهلن قال في الجنازة أستغفر والاخيكم فقال لاغفرالله لك فاذا كان هذا حالهم في عفظهم في رفع الصوت عنل هذا اللفظ فابالك عايفعاونه عاتقدم دكره انهى باختصار ووقوفهم بعدالدفن صغين ومصافحة ولى الميت لهم يميناوشمالا مارابينهم

خلاف أدب التعزية والادب فيهاعلى مانقله علماؤنا أن يكون عندرجوع أهل المت إلى بيته بعد الدفق وضربهم بالكاس أوالباز أوالنابة وام وسواء حال الذكر أوغيره والسيربين أيديهم بالرايات من أقيج البدع وأوحش الشنع وما يصنعونه في المو الدالم مي بركبة الخليفة هو بدعة محرمة لاشتاله اعلى محرمات وما يصنعونه في المو الدمن وقوفهم حلقة إلى آخر ماذكرته في هذه المسألة هذه أمور مبتدعة وأحوال مخترعة ما أنزل الله بهامن سلطان وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يرفع صوته بالذكر فقال (ار بعواعلى أنفسكم فانكلا تدعون أصم ولاغائبا) واه البخارى ومسلم و إذا كان هذا حالرفع الصوت بالذكر وحده ف اباللث بهمع العبث بالايدى وسنة المصافحة إنما تكون المتلاقين الالحاضرين والواجب تسمية ماذكر خلفية الاسلفية إذا لسلف براء من ذالث وإنما هو من ابتداع الخلف الذين هم معدن البدع والسرف

فكل خير في اتباع من سلف \* وكل شر في ابتداع من خلف

وأماوضع السبحة في العنق أواليد بدون ذكر فهو من فعل المراء بن الذب بحبون أن يعرفوا وأن محمدوا عالم يفعلوا والطريق إلى الله سجانه وتعالى هي متابعة نبيه صلى الله عليه وماسوى ذلك ضلال والأعجب من هذا اعتقادهم أن ماهم عليه هو الطريق وبئس هذا التصديق وأماالسنة في تشييع الجنازة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح فهي أن عشوا معها حتى تدفن وأن لا يتكم أحدمع أحد لأن الكلام في هذا الحل لغير ضرورة شرعية بدعة شنيعة لأنهم أحدمع أحد لأن الكلام في هذا الحل لغير ضرورة شرعية بدعة شنيعة لأنهم ذاه بون المشفاعة برجون قبو لها فينبغي أن يشتغلوا عاهم اليه صائر ون وأن بكون كل واحدمنهم مشتغلافي نفسه بالاعتبار والدعاء الميت ولنفسه والمسامين وأما بعد الله على واحدمنهم من دفن الميت وقف عليه وقال استغفر والأخيام واسألواله التنبيت فانه الآن يسأل وأما أذ كارهم لله تعالى فكانت وهم على عابة من الخضوع والخشوع حتى كأنما على رءوسهم الطير وكانوا يخرجون إلى الغزوات وغيرها بالسكينة والوقار بذكرون الله تعالى على كل شرف (أشداء على الكفار رحاء بالسكينة والوقار بذكرون الله تعالى على كل شرف (أشداء على الكفار رحاء بالسكينة والوقار بذكرون الله تعالى على كل شرف (أشداء على الكفار رحاء بالسكينة والوقار بذكرون الله تعالى على كل شرف (أشداء على الكفار رحاء بالسكينة والوقار بذكرون الله تعالى على كل شرف (أشداء على الكفار رحاء السكينة والوقار بذكرون الله تعالى على كل شرف (أشداء على الكفار رحاء

بينهم ركعامجدا يستغون فضلامن الله ورضوانا) وكذلك كانوا يفعلون في حالة النزول في الو ديان والرجوع إلى الأوطان كاهوميين في كتب الحديث والسبر وهو واضح عندمن سبر والله ولى التوفيق وهو الهادى لأقوم طريق والجدللهرب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجعين اه كلام شيخ الاسلام شيخ الجامع الازهر أستاذ الافاضل الشيخ سليم البشرى لا بزال في أوج المعالى والرضوان يسرى تمعرض هذا السؤال والجواب على أكابرعاماه الجامع الازهرأر باب المذاهب الاربعة فقالواجيعا هذا الجواب هوعين الصواب وكل ماخالفه فهوضلال وباطل ليس فيسه ارتياب مهم الاستاذ الفاضل مفتى السادة الشافعية الشيخ مصطفى عزومنهم الاستادشيخ السادة الشافعية الشيخ محمد الرفاعي المحلاوى ومنهم الاستاذ الشيخ عناني مصطفى آلشافعي ومنهم الفاضل آلشيخ سامان العبد الشافعي ومنهم الاستاذا لجليل الشيخ حسن المرصفي الشافعي ومنهم الاستاذ الشيخ خطاب عرالدسوقى الشافعي ومنهم الاستاد محدطموم الشبراباصي المالكي ومهمالاستادالشيخ أحدفائد الزرقاني المالكي ومنهم الفاضل الشيخ على الخولى المالكي ومنهم الاستاذمفتي مدبرية الغربية الشيخ عبدالرحن عليس الحنفي ومنهم الاستادمصطفى القطب الحنفى ومهم الاستادالشيخ يوسف النابلسي شيخ السادة الحنبلية ومنهم الاستادشيخ السادة الحنبلية الآن السيداحد البسيوني ومنهم غيرمن ذكرواوهاهي ذه خواتيم الحبع على ذلك الجواب محفوظة لدينا (فترى) أبها العاقل أن أكابر العاماءأر باب المذاهب الاربعة اتفقوا في إفتامهم على أن السير بالبيارة أمام الجنازة أومعها بدعة سيئة أي يساء فاعلها والراضي بها ومن قدر على منعها ولم عنعها والماشى معهم بأنواع العذاب الاليم لفظيع ماارتكبهمن كبير الخطيشة المشابهة لعبادة الاصنام التي قال أهلها إغانه بدهم ليقر بونا إلى الله زلني (وتراهم) اتفقواعلى إفتائهم بصريم ضرب الطبل أوالكاس أوالبازحال السديرمع الجنازة وكذا رفع الصوت بذكراً وبردة أوقرآن معهاأى الجنازة (وتراهم) اتفقواعلي إفتائهم بنعر بمضرب الكاس أو الباز أوالعابة وسواءا كان حال الذكرام غيره وأن السير بالبيارة بين أيديهم وغير ذلك عاد كروه في جواب السؤال من أقبح البدع (وتراهم) اتفقوافي إفتائه معلى أن الواقع من فقراء الزمان في الموالد والافراح من صفرهم بالغابة وضربهم بالبازة وسيرهم بالرايات ونحوذ الثما ذكر في السوَّال والجواب وغيره صلال مبين (وتراهم) اتفقو اعلى أن الطريق إلى الله تعالى مي العمل بسنة الني صلى الله عليه وسلم وسوى ذلك صلال (وترى) أهل زمانك يقمون أفراحهم وموالدهم ونحوهما بهدا الضلال والطغيان والمحرمات السنيعة ولاسمار قص النساء الفاجرات ولايقباون النصعة عن نصعهم ويمتقدون أنهم فعاواطاعةو يستدلون على جوازماهم عليه من الضلال بسكوت العاماءمعأنأفاضلالعاماء ماسكتوابل شنعواعلهم ظاهرا وبأطنا ويكفيما ذكروه فيهذا الجواب وقدأ وضعناما يتعلق بهذا الجواب في رسالتنا البديعة فلا داعى للطول هنا ﴿ وقدستل شيخ السلام شيخ الجامع الازهرسيدى الشيخ سليم البشرى أيضاعانصه بهماقولك دام فضلك في رفع الاصوات أمام الجنازة بقراءة قرآنأو بردةأ ونحوذاك بماجرت بمعادة غالب الناس والترقية بين مدى الخطيب يوم الجمعة أذلك من السن أم من البدع وماحكم من أفتى بجوازها (فاجاب) حفظه الله تعالى عانصه الجدلله والسلام على من لانبي بعده وهذه الامور وماشا كلها محدثات لم يردبها كتاب ولاسنة ولا أجاع ولاقياس وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار كاقال صلى الله عليه وسلم ومن أفتى بجوازهذه البدع فقد ضل وأضل اه ووافقه على ذالترؤساء أرباب المذاهب الاربعة ( فترى ) رؤساءالدين اتفقواعلى الافتاءبأن رفع الاصوات مع الجنازة بقرآن أونحوه والترقية بين مدى الخطيب من البدع المذمومة الشنيعة الضلالة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من أفتى بجوازشيء من تلك البدع فقد وقع في الضلال فى نفسه وأصل من تبعه ودخل تحت قول شيخ الاسلام المذكور (هذه الامور وما شاكلها) رفع الصوت بقراءة سورة الكهف داخل المسجد والاذان داخله والاونى والثانية يوما لجعة والصلاة والسلام عندالاذان بالكيفية التي حرت بهاعادة كثير منجهلة المؤذنين ونحوذ لك فكلهذه البدع ضلالة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفتى بجوازها فقد صل وأصل وقدسا لناالسادة الشافعية خصوصا

عانصه كدماقول كأما السادة الشافعية في الترقية بين مدى الخطيت وقراءة سورة الكهف رفع الصوت والادان داخل المسجد ومالجمة ورفع الصوت مع الجنازة بقراءة فرآن أو ردة أو نحوذلك أكانت تلك الاشياء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو زمان أصحابه أو الائمة الجنهدين أم هي بدع حدثت في زمان المتأخر سيطلب تركها فيكون استسان بعض المتأخرين لبعض هذه البدع مردوداو يطلب من دوى القدرة منعمن ينعلها خصوصاوأن في فعلها تشو يشاعلي نحوالمصلين فى المسجد والسائر بن مع الجنازة المتفكرين في نحوالموت وما بعده وما حكمها حيننذأهي حراماً مكيف الحال أفيدوا مأجورين (فأجاب) الاستاذمفتي السادة الشافعية الشيخ مصطفى عز والاستاذ الشيخ عطية الدلجي والاستاذ الشيخ عبد المنع محدوالاستاذالشيخ سليان العمدوالاستاذالشيخ موسى المرصفي والاستاذ الشيئ حسن غانم المرسى والاستاذالشيخ بسيونى عسل والاستاذ الشيخ محمد عليان والاستاذالشيخ أحدءبدالغني وغيرهمن أعاضل السادة الشافعية (ونص إحابتهم) بسم الله الرحن الرحيم الحدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمدوعلى آله وصحبه وسلم (أمابعد) فألجوابأن هذه المذكورات في السؤال كلها بدع لم تكن موجودة فى زمان الني صلى الله عليه وسلم ولازمان أصحابه ولا الائمة الجهدين يطلب تركهاوحيث كانفها تشويش على أحدمن الناسكان فعلها حرامابالاجاعإذ التشويش حرام بالاحاع وكيف لاوفيه ضرر كببر وقدقال صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مؤمنار واه الترمذي والنسائي بزيادة أومكر به ولذانهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يرفع أحد صوته على أحد بالقرآن حيث قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن رواء الخطيب وماذاك إلا دفعا للتشويش ولذاقال ابن العاد وغيره من أغتنامعاشر الشافعية تحرم القراءة جهراعلى وجه يشوش على تحومصل اه وتحوه في الفتاوى الحديثية للدلامة اس حجر وإذا كان هذابالنسبة لقراءة القرآن وقراءته من أعظم العبادات فابالك برفع الصوت بالبدع تحوالترقية والاذاب داخل المسجد وقراءة سورة الكهف رفع الصوت في المسجد والناس بين راكع وساجد ونحو ذلك ولاريب أن رفع الصوت

بذلك بفسد علمهم صلاتهم (وقد قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا لا صحابه إرشادا لأمته ياعلى لانجهر بقراءتك ولابدعائك حيث يصلى الناس فأن ذلك يفسد علهم صلاتهم) فنرفع صوته بقراءة شيء مماذكرفي السؤال فقد ارتك محرما صريحا لتشويشه على المتعبدين من المؤمنين ولمخالفته نهى رسول اللهصل الله عليه وسلمالمذكور في الحديث السابق ولذا استحق اللعنة من رسيول الله صلى الله عليه وسلم وقدنص العلامة الرملي في شرحه على المنهاج على أن الترقية لا أصل لها في ةواضهما جرت به العادة في زماننامن من قي يخرج بين مدى الخطمب يقول إن الله وملائكته الآبة ثم مأتى بالحديث ليس له أصل في السنة كا أفتى به الوالدولم يفعل بين يدى الني صلى الله عليه وسلم بلكان يمهل يوم الجعة حتى يجمع الناس فاذأ اجمعواخرج إليهموحدهمن غيرجاويش يصيح بين يديه فاذادخل المسجد سلمعليهم فاذاصعدالمنبراستقبل الناس بوجهه وسلمعلم بمجلس ويأخذ بلال في الاذان فاذافرغ منه قام الني صلى الله عليه وسلم يخطب من غير فصل بين الاذان والخطبة لا مأثر ولاخر ولاغره وكذلك الخلفاء بعده اه ونحوه لوالده وغيره وقال في قرة العين وشرحها فتوالمعين للعسلامة زين الدين المليبارى الشافعي ما فصه وسن قراءة سورة الكهف ومالجعة ولياتها لأحاديث فهاوقراءتهانهارا أوكد وأولاهابعد الصبومسارعة للخير ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيرها كاصرح بهالنووى ف كتبه وقال شضنا يعني ابن حجر في شرح العباب ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجدوحل كلامالنو وى بالكراهة على ما إذالم يحصل تأذ وعلى كون القراءة في غيرا لمسجداه (والسنة) في الاذان أن يكون خارج المسجد قال العارف الشعراني في كتابه كشف الغمة كان الادان في زمان الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه على باب المسجد اله ونحوه في حاشية الجل والكشاف و روح المعالى والشهاب وغيرذاك من كتب التفسير المعول علها وكذافي أبي داود ونحوه من كتب الحديث المعول عليها ولذاقال العلامة الرملي في شرحه نهاية الحتاج ويستعب أن يؤذن على عالكنارة وسطح الاتباع ولزيادة الاعلام وفى البحر لولم يكن السجدمنارة سنأن يؤذن على الباب وينبغى تقييده عاإذا تعذر في سطحه و إلافه و أولى اه (والسنة) في

يسع الجنازة عدم رفع الصوت بذكرا وغسيره قال النو وي في أذ كاره الصواب كان عليه السلف من السكوت في حال السيرمع الجنازة فلأبر فع صوت بقراءة ولا ذكر ولاغيرهمالانه أسكن للخاطر وأجع الفكرفها يتعلق بآلجنارة وهو المطاوب في هذا الحال فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من يخالفه فقدقال أبوعلى الفضيلين ص الزمطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين و إياك وطرق الضلالة ولا تغتر الهالكين وقدر وينافى سنن البيهقي مايقتضي ماقلت وأماما يفعله الجهلةمن القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عنمواضعه فحرام باجاع العلماء وقدأوضحت غلظ تحريمه وفسق من عكن من إنكاره فلم بنكره في كتابي آداب القراء اه ونحوه لشبح الاسسلام في شرح الروض وقال الرملي في شرح المنهاج و يكره ارتفاع الاصواتف سيرالجنازة لمار واءالبهتي أنالصعابة رضي الله تعالى عنهم كرهوا رفع الصوت عندالجنائز والقتال والذكر وكره جاعة قول المنادى مع الجنازة استغفروا الله لفقد سمع ابن عمر رجلا يقول ذلك فقال لاغفر الله لك والصواب كافى المجوعما كان عليه السلف من السكوت في حال السير فلا برفع صوت بقراءة ولاذكر ولاغيرهما بليشتغل بالتفكر في الموت ومابعده وفناء الدنياوأن هذا آخرهاوما يفعله جهلة القراءمن القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام بجب إنكاره اه وقال اب حجر في شرح المنهاج ويكره اللغط وهورفع الصوتولو بالذكر والقراءة فى المشى مع الجنازة لان الصحابة رضى الله تعالى عنهم كرهوه حينتذر وامالبيهق وكره الحسن وغيره استغفر والاخيكم ومنثم قال ابن عررضى الله تعالى عنه لقائله لاغفر الله الثبل يسكت متفكر افي الموت وما يتعلق بهوفناء الدنياذا كرابلسانه سرالاجهرا لأنه بدعة قبيصة اه وقال في شرح العباب وبالغ فى الفتاوى والتبيان فى ذمما اعتيدمن القراءة أمام الجنازة بالتمطيط وغيره وأن ذلك حرام بجب إنكاره ومن ثم قال في الانوار بحب إنكار ذلك فن تركم مع عليه فسق وفي الجموع عن جعمن الصعابة أنهم كرهوار فع الصوت عند رةحتى باستغفروا اللهبل قال ابن عرلمن سمعه يقوله لاغفر الله للثرواه سعيد سمنصو رفى سننه اه ونحوذاك فى كتب المذهب المعمدة وقال صلى الله عليه وسلم

إنالله تعالى يحسالهمت عندثلاث عند تلاوة القرآن وعندالزحف وعندا لجنازة رواه الطبراني في التكبير عن زيد بن أرقم قال شارحه قوله عند الجنازة اي من تغسيل المت والصلاة عليه والمشي أمامه إلى أن يؤلى به إلى القبر فقراءة القصائد والقرآن أمام الجنازة بدعة مخالفة للسنة فيطلب تركها اه ومن ذلك تعلم أنه بجب على ذوى القدرة أن عنعوامن عاموابه أنهار تكب شيئامن هذه البدع ونحو هاودليله قول الني صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنة اللهر واما خطيب ضمن حديث إذاظهر تالفتن والبدع وقوله صلى الله عليه وسلمين رأى منكمنا فليغيره بيده فانلم يستطع فبلسانه فانلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الاعان رواه الامام أحدوالترمذي ومسلم والنسائى عن أبي سعيدا للدرى وقوله صلى الله عليه وسلم إذاظهرفيك المسكرفا تنير وه بوشكأن يعم الله الكل بعذاب رواه النسائي وأبوداود وابن حبان في صححه والترمذي مع اختلاف في الالفاظ و يحو ذلك من الاحاديث المشهورةومن عجزعن إزالة هذه البدع بجب عليه أن يفارق المكان الذي هي فيه لقول النبي صلى الله عليموسلم من لم يزل المنكر فليزل عنه (مذكور في المدخل) و مذلك علم رد قول بعض مؤلف متأخرى المقلدين باستمسان بعض هذه البدع المذكورة على أن شرط الاستعسان أن لا يكون مضادا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقدعامت أنهذه البدع مضادة السنن وقدقال الامام الشافعي ماحدث خالفا كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهو مدعة ضلالة رواه في شرح البغارى عن البهق خصوصا وأن المتأخرين ليسوامن أهل الاستعسان لان الاستصان إما يكون من الائمة الجهدين في شيء لم يعلم حكمه من قول الني صلى الله عليه وسلم ولا فعله ولا تقريره وكيف يصح من عاقل أن يستعسن شيئا مضادا لسنة الني صلى الله عليه وسلم وقدقال صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا تبتدعوا فأعاهلكمن كان قبلكم بماابته عوافى دينهم وتركوا سنن أنبيائهم وقالوابا راغهم فضاوا وأضاوا (في كتاب الجام للغزالي والمدخل) وقال تعمالي وما آ ماكم الرسول فخذوه ومانها كمعنه فانتهوا وقدأتانا النبي بالسنن ونهاناعن البدع بما غاست و بعوقوله صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا

مليسكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدن المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وعدثات الامورفان كل مدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه أبود اود والتمدي وابن ماجه وابن حبان فن ارتيكب شيئامن هذه البدع فقد خالف اللهورسوله ولذاتبرأ النبي صلى اللهعليه وسلم بمن خالف سنته بنعو قوله صلى اللهعليه وسلم لسرمنامن عمل بسنة غيرنا رواه الديامي في الفردوس عن اس عباس ومن ثم قال إمامنا الشافعي رضى الله عنه إذا ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم شيء لم بحل لناتركه ولاحجة لأحسدمعه وفى روايةلا حجة لأحدمع قول رسول اللهصلي التهعليه وسلم وإن كتروالافي قياس ولافيشيء لانالله تعالى لم بجعل لأحدمعه كلاما وجعلقوله يقطع كلقول وقال لاعتابه إذا رأيتم كلاى بخالف ظاهر نة فاعلوا بالسنة واضر بوا بكلاى الحائط كذا رواه الشعراني في ميزانه وقال ان حجرفى فتاو به لا يخرج عن الاتباع إلى الابتداع إلاجهول لا عيز عنده اهوكذا قال غيره والكلام ف ذلك مشهور والله سعانه وتعالى أعلاانهت إحابةالسادةالشافعيةالمذكورين وهاهى ذه محفوظة عندناخوا تمهم وخطوطهم عليها (فتأمل) أيها الممزفي إجابة هؤلاء الافاصل المؤيدة بصرح الاحادث معة والنصوص الصريحة الناطقة ببطلان تلك البدع المذمومة التي جرت عادة المتساهلين فى الدى لتزداد عاما بخطأمن يقول بجواز فعل شيءمن هذه البدع وينسبه لمذهب الامام الشافعي رحه الله تعالى القائل ما عاسته والقائل لو بتصاحب بدعة عشى في الهواء ماقبلته اله ورفع سؤال أيضا إلى العاماء أرباب اهب الاربعة نصه بسم الله الرحن الرحيم لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ماقولك دام فضلكم فما شاع واشهر على ألسنة المؤذنين من ذكر الصلاة والسلام على الني صلى الله عليه وسلم عقب الاذان بصوت من تفع على المنائر وفي قراءة سورة الكهف فى المسجد يوم الجعة والترقية و وقوع الاذان داخل المسجد بين يدى الخطيب كل ذلك بصوب مرتفع والناس بين راكع وساجد وذاكر وفها يفعل الآن أمام الجنائزمن قراءة القرآن والبردة والاذكار ورفع الرايات هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك أو أجدابه أوالا تمة الجهدين

فاذا فلتملم يثبت أفتمو زمخالفتهم وارتكاب ماحدث بعدهم فى الدين أملاولا يعول على فعل المخالفين فاذا قلتم لا تجو زمخالفتهم ولاينبني أن يقتدى إلابهم فا حكم فعلها حينئذ أهوالحرمة أمالكراهة أمالبعض حرام والبعض مكروه أجيبوا عايتعلق بهذه المسألة معوضو البرهان جعلكم الله يوم الفزع الاكبرفي أمان (فأجاب)عنه العلامة الافخم الشيخ محمد بخيت القنائي عانصه (بسم الله الرحن الرحيم) الحمديتمرب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله تعالى وآله أما بعدفا لجواب أنه لم بثبت شي من هذه المذكو رات عن الني صلى الله عليه وسلم ولاأحجابه ولاأحد من الاثمة الجهدن بل تلك الامور كلهابدع باجاع المسلمين ولا تجوز مخالفة رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم ولا مخالفة من كان على سنته إذ جيعالعباد مأمو رون عتابعته عليه الصلاة والسلام ومنهبون عن مخالفته قال الله تعالى وماآتا كمالرسول فخذوه ومانها كمعنه فانتهو اوقدأمم رسول اللهصلي اللهصلي الله عليه وسلم عموم الخلائق بالتمسك بالسنن ونهاهم عن ارتكاب البدع فقدقال صلى الله عليه وسلم اتبعو اولا تبتدعو افاعاهاك من كان قبلكم عاابتدعوافي دينهم وتركوا سنن أنبيائهم وقالوابا تراعم فضاوا وأضاوا (في كتاب الجام للغزالي والمدخل) وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف ساتى فليس منى رواه الخطيب عن جابر فن فعل البدع وترك السنن فقد ضل فى نفسه وأضلمن اقتدى به لمخالفته أوامرالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلموأ تمة المسامين والتشو يشبفعل هذه البدع حرام بالاجاع لوجود الضرروقد قال صلى الله عليه وسلملعون من ضار مؤمنار واهالترمذى والنسائى عن أبى بكريز يادة أومكر به وكذا يحرم فعلها إذا ترتب عليه اعتقاد بعض الناس أنهامن الدين إذهومن الالحاد المحرم بنص القرآن ومن أحب فعل هذه البدع ولم يرض بالسنن المعاومة من الدين فقد كفر بلا خلاف ولذاقال صلى الله عليه وسلم من أخذ بسنتي فهومني ومن رغب عن سنتى فليسمني رواه البغارى ومسلم فاذاخلافعلهاعن ذلك كله قيل بالتحريم وقيل بغيره بلنص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخصوص على منع هذه البدع المذكورة في السؤال فقد روى الشعراني في كشف الغمة وغيره من الاكابرأن

رسول القصلى القعليه وشل كان يكرة أن تنبع الجنازة براية المولدان الالمة على حرمة وجودالرايات مع الجنازة وأنها تشبه الاصنام ومن اعتقدا ماتنه عربها جره ذلك إلى الكفر والعياد بالله تعالى إن لم يكن كفرا وروى أبوداود عن أبي سعيد الحدرى أنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم بجهرون بالقراءة فرفع الستروقال ألا إن كلكمناج لربه فلايؤ ذبعضكم بعضا ولارفع بعضه عدلي بعض فالقراءة وإذا كان حدانهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بقراءة القرآن وقراء تعمن أعظم العمادات فلاشك في منعرفع الصوت بترقية أوآذان داخل المسجد أو نحوذ لك ولذا قال في الدرالختارللسادة الحنفية مانصه يحرمني المسجدر فعصوت بذكر إلاللتفقية اه ونحوه فيسائر كشهم المعول علمهاوقال ابن العهاد الشافعي تحرم القراءة جهراعلي وجه يشوش على تحومصل اه ومثله في باقى كتهم المشهو رةونيخو ذلك في كتب السادة المالكية والسادة الحنبلية وقال صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنارة بصوت ولانار رواهأ بوداود وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى بحب ألصمت عند ثلاث عند تلاوة القرآن وعند الزحف وعندا لجنازة رواه الطيراني في الكبير عن زيدين أرقم ومنأجل ذلك شنعت الصحابة على من رفع صوتهمع الجنازة بقوله استغفر والليت أشدتشني عحيث قالواله لاغفر الله الثولذا قال العلامة ابن حجر الشافعي في شرح العبابمانمه وبالغف الفتاوي والتبيان في ذمما اعتيد من القراءة أمام الجنازة بالنمطيط وغيره وأزن ذلك حرام بجب إسكاره ومن ثم قال في الانوار بجب إنكار ذاكفن تركه معقدرته عليه فسق اه وتحومله فى شرحه على المهاج وتعوم الامام النووى في أذكاره ومجرعه ومثله لشيخ الاسلام في شرح الروض ومثله للعلامة الرملي في شرحه على المنهاج وهكذا باقي نصوص أثمة السادة الشافعة الذين يعول على قرالم وقال في الكنزوشرجم وحواشيه السادة الحنفية ويكره رفع الصوت بالذكر والقرآن (وعليم) يعنى السائر ين مع الجنازة الصمت وقولهم كل حى سموت ونعوذلك من الاذ كارالمتعارفة خلف الجنازة بدعة قبيعة و تكره تحر عا اتباع النساء الجنازة اه قال عشيه قوله (ويكره رفع الصوت) قبل يكره

تحر عاكا في القهستاني عن القنية وفي الشريعين الظهير ية فان أراد أن يذكر الله تعالى ففي نفسه أى سراء وفي السراج فان لم يذكر الله فليازم الصمت ولا رفع صوته بالقراءة ولا بالذكر ولا يغتر بكثرة من يف عل ذلك . وأماما يفعله الجهال في القراءة على الجنازة من رفع الصوت والتمطيط فيه فلابجوز بالاجاع ولايسع أحدا يقدرعلى إنكاره أن يسكت عنه ولا ينكر عليه اه و عو ذلك في ماق كتبهم وكتب المالكية والحنبلية والله سبعانه وتعالى أعلم وصلى الله تعالى على سيدنا مجد وآله وسلماه جواب الاستاذ الشيخ محمد بخيت المذكور ولماعرض هذاألجواب على علماء الجامع الازهر أرباب المذاهب الاربعة قالوا ماأجاب به العلامة المذكور هوعين الصواب ولا يعول على خلافه ﴿ وسئل ﴾ الامام الجليل أعلم وأو رع علماء زمانه من السادة الشافعية الحقق الشيخ محد البعيرى عن حكر فع الاصوات حال السيرمع الجنازة بقراءة ردة أو عانية أوقر آن أونحو ذلك (فأحاب) عانصه مذهب الشافعيما كان عليه السلف من السكوت في حال السيرمع الجنازة وعدم رفع الصوت بقراءة القرآن والذكروغيرهما كانص عليه شيخ الاسلام فى شرح الروض والرملي في شرح المنهاج وابن حجر في شرحي المنهاج والعباب وعبارة الاول وستصمله أى الماشي معهاأى الجنازة الفكر في الموت وما بعده وفناء الدنياوأن هذ آخرها ويستعب الاشتغال بالقراءة والذكرسرا قال النووى والمختار والصواب ماكان عليه السلف من السكوت في حال السيرمعها فلا رفع صوته بقراءة ولاذ كر ولاغيرهما لانه أسكن للخاطر وأجع للفكر فيايتعلق بالجنازة وهو المطاوب في هذاالحالاه وعبارةالثابي ويكره اللغط بفتح الغين وسكونها وهوار تفاع الاصوات في سيرالجنازة لما رواه البهق أن الصعابة إرضى الله عنهم كرهوا رفع الصوت عندالجنائز والقتال والذكر وكرهجاعة قول المنادى مع الجنازة استغفروا اللهله فقدسمع ابن عمرر جلايقول ذاك فقال لاغفر الله الثوالخة أروالصواب كافي الجموع ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير فلا يرفع صوت بقراءة ولاذكر ولا غيرهما بل يشتغل بالتفكر في الموت وما بعده وفناء الدنيا وأن هذا آخرها ويسن الاشتغال بالقراءة والذكرسر اوما يفعله جهلة القراءمن القراءة بالتمطيط وإخراج

الكلام عن موضوعه فرام يجب إنكاره اه وعبارة الثالث في شرح المهاج وبكره اللغط وهورفع الصوتولو بالذكروالقراءة في المشي مع الجنازة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كرهوه حينئذرواه البهتي وكرها لحبين وغيره استغفر والأخيك رمن همقال ابن عمر لقائله لاغفر الله لك بل يسكت متفكرا فى الموت وما يتعلق به وفناء الدنياذا كوابلسانه سرا لاجهرا لانه بدعة قبيحة اه وعبارته في شرح العباب و بالغ في الفتاوى والتيان في دممااعتيدمن القراءة أمامها بالتمطيط وغيره وأن ذاك حرام بجب إنكاره ومن عمقال فى الانوار يجب إنكار ذلك فن تركه مع قدرته فسق وفى الجموع عن جعمن الصحابة رضى الله عنهسم أنهم كرهوا رفع الصوت عندالجنازة حتى باستغفروا الله بلقال ابن عرلمن سمعه يقوله لاغفرالله لك رواه سعيدين منصور في سننه اله وقسول الاول والثاني والثالث للاشي وفيسميرا لجنازةوفي المشي قال ابن قاسم في حواشي الشالث قوله ولو بالذكر والقراءة فرضوا كراهة رفع الصوت بهمافي حال السير وسكتوا عن ذلك في الخضور عندغسله وتكفينه ووضعه في النعش و بعدالوصول إلى المقبرة إلى دفنه ولايبعدان الحكم كذلك فليراجع اه وأماق ولاالشبراملسي في حاشيته على الرملى لوقيل بندب مايفعل الآن أمام الجنازة من البانية وغيرها لم يبعد لأنفى تركه إزراء بالميت وتعريضا للمكام فيهوفي ورثته فليراجع اه فلا وجه له بعد ماسمعتمن النصوص والله أعلم (الفقير محمد البعسيري الشافعي) اله كلام تاذالفاصل الشيخ محمدالعيرى المذكور فأنتتراه نصعلي أنماجرت بمعادة الناسمن رفع أصواتهم عالجنازة بدعة مذمومة يجب على ذوى القدرة منع فاعلها ونصعلي أنه لاوجه لماقاله الشيراملسي من قوله لوقيل بندب ما يفعل الآن الخ وبه تعلم بطلان قول من يستدل على جواز رفع الصوت مع الجنازة بعبارة الشبراملسي المذكورة التي اغتربها كثير من الجهلة فقالوا مذهب الامام الشافعي جواز رفعالأصوات معالجنازة وإجابة العلامة الشيخ البحيرى المذكور بخطه وخاتمه محفوظة عندنا (ووافقه عليها) الشيخ محمد الطاهر وشيخ السادة الشافعية الشيخ محدالحلاوى وغيرهمامن الاكار ووضعوا خواتمهم علها كا هو بالاجابةالمحفوظة لدينا ﴿وسائل﴾ الاستاذ الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي عن حكر وفع الصوت مع الجنازة والتنفى والترضى وقت الخطبة (فأجاب) عانصه رفع صوت المشيعين للجنازة بنحو قرآن أوذكر أوقصيدة بردة أو عانية مكروه (أي تحريما) لاسماعلى الوجه الذي يفعل في هذا الزمان ولم يكن شي منه موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولافى زمن الصحابة والتابعين وغيرهممن السلف الصالح بلهو بماتر كه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضى لفعله في كون تركه سنةوفعله بدعة مذمومة شرعا كاهوالحكوفي كل ماتركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضى لفعله على أنه قدورد النهي عن ذلك فقدروى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتبع الجنازة بصوت ولانار وجوز بعض المتأخرين رفع المصوت بالذكر إذا كان شرعما بناءعلى أنعلة النهىءن رفع الصوت عن يتبع الجنازةهى موافقةأهل الكتاب فى رفع أصواتهم أمام جنائزهم وقدز التتلك العلة لأن أهل الكتاب في زمانه كانوا عشون في جنائزهم ساكتين لايرفعون أصواتهم أمامهافكانت مخالفتهسم فى رفع الصوت بالذكرالمشروع فلا يكره حينئذفتغيرالحك لتغيرالعلة إلاأن المشاهدفي ديار ناالآن أنهم يرفعون أصواتهم أمام جنائزهم فكأنت مخالفتهم بعدم رفع الصوت كاهو السنة على أن المعول عليه فالاحكام الشرعية هوالنص في المنصوص عليه وإن زالت العلة لأن النص هو المثت للحكوفها نصعليه فنه والعلة حكمة فقط لايشترط بقاؤها في المنصوص عليه وليسهذا الحكمن الأحكام التي تختلف باختلاف العرف وأما ما يفعل فى زماننا أمام الجنائز من الأغانى ورفع الصوت بالبردة أو الممانية على الوجه الذي يفعل فى هذا الزمان والمشى بالمباخر فلايقول بجوازه أحدوعلي كلحال فالاحوط اتباع الساف الصالح والاقتداء بالني عليه الملاة والسلام وأصحابه وعدم رفع الصوتأمام الجنازة لأن كلخير في اتباع من سلف وكل شرفي ابتداع من خلف وأماالعرف الحادث منالناس فلاعهرةبه إذاخالف النص لانالتعارف إيميا يصلح دليلاعلى الحل إذا كانعامامن عهدااصحابة والجتهدين لأنه يلحق حينتذ بالاجاع كاصرحوا بهوما تعارفه الناسمن رفع الصوت أمام الجنازة فليس كذلك

لانهعرف حادث كاعامت فلايصلح تعارفهم له دليلاعلى جوازه هوكذاما تعارفوه من التعنى والترضى وغير داك وقت الخطبة فانكل دلك منوع الفاقا يثاب من منعه أوأمر عنعه كما أن فعل شيء مماعلم أنه بدعة مذمومة شرعافي بعض المواضع التي يكون ما العلماء كالجامع الازهر مع سكوتهم عليه لا يصلح د ليلاعلى الحللان المعول عليه في الاحكام الشرعية هومآذ كرنامن الادلة اه كلام الفاضل الشيخ محمد بخيت المذكور فتراه نصعلى أنرفع الصوتمع الجنازة بقرآن أو بردةأو بحوذلك بدعة قبيعة مذمومة وأنءن قالبجواز ذلكمن بعض المتأخرين قوله مردود عليه وأن العبرة بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح دون غيره وأن فعل وقول العاماء لايسح أن يكون دليلاعلي جواز فعل ما كان مخالفا للسنة أوفعل الصحابة والسلف وأنماجرت به عادة بعض الناس من ارتكابهم همذه البدع ماقال أحمد بجوازه بل يثاب من سعى في منعمه ﴿ وسئلت ﴾ العاماء أرباب المذاهب بمانصه ( بسم الله الرحن الرحيم ) الجد للهرب العالمان وصلى الله تعالى على سيدنا مجدوآ له وسلم أما بعد فا قولكم نفع الله بوجودكمف الترقيسة بين يدى الخطيب وقراءة سورة الكهف رفع الصوت والأذان داخلالمسجد بوم الجعة ورفعالصوتمعالجنازةبقراءةقرآن أوذكر أو بردة أو عانية أو نحوذلك وأكانتهذه الاشياء في زمن الني صلى الله عليه وسلم أو زمان أصحابه أونص على جوازها أحد الأمَّة الجهدن أم هي بدع يطلب تركهاو يطلب من ذوى القدرة منع الناس من فعلها خصوصاوفيها تشويش على المتعبدين في المسجدوالسائرين مع الجناز ة المتفكرين في الموت ومابعده ونحوذلك وماحكمها حينتذهل هي حرام وإذا ادعى أحدالناس أنه يتشوشمن فعلهافهل يصدق وإذا قائم إن هذه الأشياء من البدع وإن السنة ترك الترقية وعدمقراءة سورة الكهف بالكيفية المعاومة والاذان خارج المسجد والسكوت حال السيرمع الجنازة فهل يكفرمن لم يرص بشرع الني صلى الله عليه وسلم واستهان مهذه السنن وسخربها وبالعاملين بها وبذلجهده في تعطيلها ووضع تلك البدع موضع هذه السنن أفيدوامأجورين اه (فأجاب) عنه الفاضل الشيخ حسين

عبد القادر بما نصه (بسم الله الرحن الرحبم) الحسد للهرب العالمين والمسلاة والسلام على سيدنا محد وعلى آله أمابعه فهذة الاشياء لمكن شيء منهافي زمان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلولازمان أصحابه رضي الله عنهرولم يقل أحدمن الاثمة الجهدين بحوازشي من البدع بل نصوا على منعها فهي بدع يطلب تركها ويطلب منأهل القدرة منع الناس من فعلها وإذا حصل التشويش بها على أحدكان فعلها حرامابالا جاع لآن فيه ضررا كبيراعلى المؤمنين وقدقال صلى الله تعالى عليهوسلمملعون منضار مؤمنارواهاالترمذىوالنسائي بزيادةأو مكر بهوقال صلى الله عليه وسلم لاضررولا ضراررواه ابن ماجه والدار قطنيء وألى سسعيد الخدري ويجبعلي ذوى القدرة حينئذ زجرمن يفعلهاومنعهمن فعلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكر منكر افليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلكأضعف الاعان رواه الامام أحسدوالترمذي والنسائي عن أبي سعيد الجدري فن ترك منعه فهوآ مملتفر يطهو مخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن عجزءن منعه وجب المه أن مفارق المكان الذي تقعل هي فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلمن لم زل المنكر فليزل عنه ( ذكر في المدخل) فن بقي مع قدر ته على المفارقة فهو آثمُ و إذا ادعى أحدالناس أنه يتشوش من فعل شيء من هذه الامور يصدقالأنه أمر لا يعلم إلامنه ومن أسهان بهذه السنن أوغيرهامن سنن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكفر بالاجاع وتبين منه زوجاته ويبطل جيع عمله من صلاة وصوم وزكاة وحج إلى غير ذلك لأنه سيخر عا أمن الله تعالى بتعظمه والعمل به ولم رص بالواردعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد المعرفة والله سحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اله كلام الشيخ حسين المذكور ووافقه على ذلك أفاصل العلماء (وأجاب) أيضاعن هذا السو الاستاذ الشيخ سلمان النجار عانصه الجدلله وحده جيع ما ذكرفي السؤال هومن البدع التي لم تكن في زمن ألنبي صلى الله عليه وسلم منها المحرم دمنها المكر وهومنها خلاف الأولى فعلى ولاة الامور الاجتهاد في إخاد هده البدع والأمرماتباع السنة المحدية وأما التهاون

والاستغفاف بالسنة المحدية فهوكفر والمياذ إبالله تعالى ويترتب عليه مفاسد كثمرة ومن نصردين الله نصره الله كافي الآيات والأحاد بث النبوية أوالله الموفق أ (كتبه الفقير سلمان النجار السند نهوري) المالكي بالازهر عني عنه أه كلام الشيخ سلمان المذكور و إجابته المذكورة بخطه وخانمه إعندنا \* (ولما) رأينا اغترارا لجهلة بوقوع بعض عبارات في بعض حواشي متأخرى السادة الشافعية التي نص الاستاذالشيخ محمدالبحيرى المتقدم ذكره على ردهاوفسادها فاستدلوا بها على جوازفعل بعض البدع السابق ذكرهامن غيرأن يعاموا أصحيحة هي أم فاسدة وأشاعوا أنمذهب الامام الشافعي رحمالته تعالى يجوز فعل البدع وترك السأن ولم بعاموا أن مذهب الامام الشافعي برىءمن كل قول وفعل يخالف السنة ولم يطلمواعلى نصوص أكابر المذاهب الصريحة في ذم فعل تلك البدع و بعض الناس ظن أن تلك العبارات في بعض حواشى بعض المتأخرين من المقلدين نسخت نصوص أغة المذهب المعول علمه مالناطقة بذم وقبحار تبكاب البدع المذكورة (رفعت) سؤالاليتاً كدبجوابه قطع ألسنة الجهلة الذين ينسبون تلك الاشاعات لمذهب الامام الشافعير حدالله تعالى بإونص السؤال بمافولكم معشر السادة الشافعية في الترقية المتعارفة بين مدى الخطيب بوم الجعة هل يحرم إذا حصل بها أذىلبعض المتعبدين فى المسجد بسبب التشويش بهاعليه إذأذى المسامين - وام بالاجاع القول الذي صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مؤمنار وا ه الترمذي والنسابي بزيادة أومكر بهوحينئذ يجبعلى ذوىالقدرةمنعها لقولالنيصلي اللهعليهوسلم من رأىمنكم منكرا فليغيره الحديث وهلهي سنة أمهى بدعة وعلى كونها بدعةأفتكون مقدمة على سنةرسول اللهصلي الله عليه وسلم أم تكون السنة وهي ترك الترقية هي المقدمة في الفعل لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منامن عمل بسنة غرنارواه الدمامي في الفردوس عن ابن عباس بوماقول كرفي الاذان داخل المسجد يوما الجعة أمدعة هوفيكون قول الكشاف والشهاب والجل وروح البيان وروح الممانى ونحوهم إن الادان كان في عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه خارج المسجد صحيحا ودليله ماقاله الامام العينى في شرحه على البخارى روى الزهرى عن

السائب بن يزمد كان إذا جلس رسول الله صلى الله علمه وسلم على المندأذن المؤذن على المسجد ثم كانت الصحابة على ذلك قال وفي رواية أبي داود كان يؤذن بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب المسجد وكذافى رواية الطبر الحدف روالةعبدبن حيد اه ونحوه للحافظ ابن حجرعلى البخارى وغيره أمسنة فيكون قول من ذكروام دودا \* وماقولكم في قراءة سورة الكهف برفع الصوت في المسجد بوما لجعة أبدعةهي وتكون محرمة إذاحصل بها التشويش ولوعلي شغص واحدولوكان نائما فيكون كلام ابن العادونحوه تحرم القراءة جهرا على وجه يشوش على نحومصل اه وكذا كلامشارح العباب ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد اله ونحوذاك صحيحا ودليه مارواه أبو داردفي سننه أنهعليه الصلاة والسلام اعتكف في المسجد فسمعهم بجهرون بالقراءة فكشف الستروقال ألا إن كلكمناج ربه فسلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة رواها بوسميدا المدرى ونحو ذلك أمسنة فيكون ماذكرم دودا وهل قراءتها بالكيفية التي جرت بهاعادة كثير من الناس مشعرة بالتشويش فيكون الانكارعلى من ادعى ذلك مكابرة ، وماقولكفى رفع الاصوات مع الجنازة أمن البدع القبيعة المذمومة التي يجب على القادرين منعهادمن لم عنعهامع القدرة فسق فيكون كلام الامام النووى في محموعه وأذكاره وكلام العلامة ابن حجرفي شرحى المنهاج والعباب وكلام شيخ الاسلام في شرح الروض وكلام العلامة الرملي على المنهاج ونعوهم فى ذلك صحيحا ويدل لهقوله صلى الله عليه وسلم لا تتسع الجنازة بصوت ولانار رواه أبوداود . وما رواه زيدبن أرقم رضى الله تعالى عنه عنه عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب الصمت عند ثلاث عند تلاوة القرآن وعندالزحف وعندالجنازة ودعاه الصعابة على من رفع صوته حال السيرمع الجنازة بقوله استغفروا لصاحبكم حيث قالوا لاغفرالله الثأم بدعة حسنةفيكون قولهم مردوداوهذه الاحاديث ونحوها لايعول عليها وإذا لزمعلي رفع الصوت مع الجنازة تشويش على المتفكرين السائرين معهافهل يصح من عاقل أن يقول بعدم منعرفع الصوت حينتذمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لاضرر ولا ضرار رواهابن ماجه والدارقطنيعن أبي سعيد الخدري وهلرفع الصوت مع الخنازة مظنة التشويش، وإذال مالتشويش بالاولى والثانية وح المعة والالعاط التي يسميونها تسبيعا آخر الليل ولوعلى نائم أفيكون فعل ماذكر حرامالانه أذى وفدقال صلى الله عليه وسلم من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذي الله رواه الطبراني في الاوسط عن أنس رضي الله تعالى عنه أم يجوز ماذ كروالحالة هذه وهل هذه الامور بدع أوسنن \* وهل رفع الصوت بالصلاة والسلام عقب الاذان بالكيفية المعاومة بالمشاهدة من غالب المؤذنين أفضل أوالواردعن رسول الله صلى الله علمه وسلم وأصحابه وأغة الدين من الافتصار على إسماع النفس أومن بالقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلمن عمل عملاليس عليه أمر مافهور درواه مسلم وإذا لزم على فعل الصلاة والسلام بالكيفية التي جرت بهاعادة غالب المؤذنين اعتقاد بعض الناس أنهامن الدين ومن جلة الاذان الشرعى أفينع لانه إحداث في الدين ماليس منه وقدقال صلى الله عليه وسلمن أحدث في أمر ناهذا ماليس منه فهو رد رواه المفارى ومسلم \* وهل يطلب رفع الصوت من بعض الناس خلف الامام المسمى عندالناس بالتبليغ إذا كان صوت الامام يسمعه كلمن بالمسجدو إذا شوش فهل بكون حراما بجب تركه ولاسيا إذاكان بالتغنى المعاوم منهم بالمشاهدة وهل إذاادعى أحدأنه يتشوش من رفع الصوت بقراءة سورة الكهف أوالادان داخل المسجد أو الاولى والثانية أو يحوذ الثفهل يصدق لانهشى ولا يعلم إلامن جهته فيكون من يكذبه مخطئا \* وهل تنسخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقاته برأى بعض الناس واختسلاف الزمان \* وهل يصحمن الجتهد أن يستُعسن ضدما أقرالني صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه وشرعه اللامة وهل يصحمن المقلدأن يستعسن حكمافي الدين غيرما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والائمة الجنهدون ، وهل مدخل التعبدات الرأى والاستمسان أوتقصرعلى الواردعن الشارع فمكون استعسان بعض المقلدين ولاسما إذا كانوامتأخرين لبعض البدع مردودا «وهل بجب على العلماء أن مأمر وابالمعروف و ينهواعن المنكر و يبذلوا الجهدفي إحياءالسان وإماتة البدع على الوجه الشرعي لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم

إذاظهر تالبدع وسكت العالم فعليه لعنة اللهرواه الخطيب ضمن حديث إذاظهرت الفتن والبدع وقوله صلى الله عليه وسلم إذاظهر فيسكم المنسكر فلم تغيروه وشكأن يم الله الكل بعداب رواه النسائي وأبو داود وابن حبان في حصه والترمذي مع اختلاف في الألفاظ وهل يعد ترك ذلك من الكبائر كا قاله ابن حجر في زواجره وغيره وهل يجب على ولاة الامورأن يساعدواعلى إحياء السنن وترك المفاسد \* وهل تحرم معارضة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدافعتها بالبدع وهل محرم على المسكلف أن برغب الناس في فعل البدع ويتبطهم عن فعل السنن وهل يكفر إذا استعل ذلك مع استهانته بالسان وهل سدل العذبة بين الكتفين سنة فاذا قائم إنهاسنة فاحكمن أنكرهاأ واستهز أبهاو بالعاملين بهاوماجراؤه. أوهى كناية عن إرخاء طرف العمامة المعتاد أم هي عريضة بقدر عرض القفاكا ادعاه بعض الناسدأو بحرم استعمال زرالطر بوش الحر رأم يكره أم يجوز فاذاقلتم بالكراهة أوالجواز قلناماوجه ودليله من كتاب الله أوسنة رسول اللهصلى الله عليه وسلم أوكلام الائمة الجنهدين مع كون صريح الحديث ناطقا بتعريم لس الحرىرعلى رجال الامة إلامااستثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس زر الطر بوشمنه وماقولكم فمن قيل لهسنة الني صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمة منغيرترقيةومنغبرقراءةسورة الكهف برفعصوتو بغيرأذان داخل المسجد بلالسنة الاذان خارجه وسنة الني صلى الله عليه وسلف دفن الاموات من غير رفع صوت ومن غير رايات وطبل فقال فعل هذه السنن بزرى بالاحياء والاموات وقال شخص آخر أمالا أعمل بهذه السنن ولوجاه ني النبي وقال آخر الركو نامن هذه السنن وأهلها وعليكم بالبدع فان فيها تحية العبادة والناس وصار وايسهز أون بسنة الني صلى الله عليه وسلم والعاملين بهافهل يكفرون وتبين منهم زوجاتهم بالاولى لقول العلامة ابن حجرفى كتابه الاعلام بقواطع الاسلام من لم يرض بسنة نبينا كفرومن قيل له قلم أظفارك فانهسنة رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال أمالا أفعل وان كانسنة كفرإن قصدالاستهزاء وبعضهم قال يكفر مطلقاا هوقال في الفتاوي الحديثية فدصر ح أثمتنا بأنهلوقيللانسان قصأظفارك فقاللاأفعل غبةعن السنة كفراه يوهل يكفر

3

من عفام البدع وحقر السان أو أحب البدع وكره السنة وهل يحرم على المكلف أن يقول البسعة أحسن من السنة وهيل مكفر إذا قال ذلك استضفاها بالسنة هوهل يعول على فعل العاماء أوقو لهم إذا خالف سنة الني صلى الله عليه وسل وماالدلسلمن البكتابأوالسنةأوكلأ مالأئمةالجنهدين على صحةاستعسان بعض الناس لبعض البدعمع قول اللهءز وجهل وما آتا كمالرسول فخذوه ومانهاكم عنمه فانتهوا وقدجاء فاالني صلى الله عليه وسلم بالسنن وأمر فابهاونها فاعن البدع بقوله المعواولا تشدعوا فاعماه الثمن كان قبلكم بما استدعوا في دينهم وتركوا سن أنبيائهم وقالو المآرائيم فضاوا وأضاؤا (في كتاب الجام للغزالى والمدخل) وقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكل بدعة ضلالة (ذكر ضمن الحديث الذي رواه أبوداودوالترمذى وانماجه عن العرباض بن سارية ) وتحوذلك من الاحاديث الصعيعة \* ترجومن حضرتكم الافادة عن هذه الاسئلة بصريح الدليل من الكتاب أوالسنة أوكلام الائمة الجتهدين لاتزالون مجددين لسنة خاتم المرسلين صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى من كان بسنته من العاملين ﴿ فَأَجَابِ ﴾ الاستاذالها صل الشيخ محمد حسين الشافعي ( عالصه) بسم الله الرحن الرحيم الحديقه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم أما بعد ( فالترقية ) بالصفة المذكورة حرام فبعب على ذوى القدرة منهاو دليل ذلك ماذكر في السؤال وبحوه وهي بدعة بالاجاعوتر كهاسنة والمطاوب من العقلاء فعل السنن وترك البدع ودليله ماذكر في السو الونعوه (وأما الاذان داخل السجديوم الجعة) فهو بدعة حدثت في زمن هشام بن عبدالماك وفعله خارج المسجدة والسنة الصحيحة الصريحة ودليله ماذكر فى السؤال من البراهين الجلية ومن لم يعول على الحديث بعد ثبوته فقد وقع فى الهلاك (وأمارفع الصوت بقراءة سورة السكهف داخل المدجد بوم الجعة) فهومن البدع الحرمة إداحصل بهتشو يشوما أظن أن تخاوقراءتها بالكيفية التي جرتبها عادةغالب الناسعن التشويش الذي لاينكره إلامن لاإحساس لهودليله ماذكر فى السؤال من حيم الحجة وأماقراءتها بدون رفع الصوت المذكور أوخارج المسجد فسنة لا نزاع فيهاو ردت ما الاحاديث (وأمار فع الصوت مع الجنازة) فهومن البدع القبيعة المذمومة التي بجبعلى القادر بن منعها ومن لم عنعهامع القدرة فسق ودليله نسوص الائمة والاحاديث المذكو رةفى السؤال إذهى أدآة قاطعة ليس بمدها لعاقل مقال ولايصح من عاقل أن يشكفي تحريم رفع الصوت مع الجنازة ووجوب منعه للإدلة المذكورة حيث حصل التشويش المذكور وحصول التشويش برفع الصوت المذكو رمن الضروريات التي لامنكرها عاقل (وأما الاولى والثانية والآلفاظ التي يسمونها تسبيعا آخرالليل) فهي من البدع وتحرم حيث حصل التشويش بهاولوعلى نائم ومصداقه ماذكر في السؤال من قاطع الدليل وكلمن يحس بنفسه يجزم بأنهام شوشة على الناثمين والمتعبدين ولاسما إذا كان الفاعل لها صونه جيل (وأمار فع الصوت بالصلاة والسلام عقب الاذان بالكيفية المعاومة الز) فهو بدعة ولإفضل إلافى الواردوغيره مي دود بدليل الحديث المذكور في السوال وإذا لزمعلى رفع الصوتبالصلاة والسلام بالكيفية المدومة اعتقاد بعض الناس أنهامن جلة الاذان ومن الدين الوارد بجب على ذوى القدرة منعها لانها حينئذمن واضع المنكرات وقدقال صلى الله عليه وسلمن رأى منكم منكر افليغيره الخديث وكيف لا يكون منكرا وهومن الحدث في الدين والحدث في الدين مردود بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور في السؤال وقوله صلى الله عليه وسلمن أحدث حدثا أوآوى محدثافع ايه لعنة الله رواه الترمذي ضمن حديث طويل (وأما رفع الصوت خلف الامام مع أن صوت الامام يسمعه المصاون ) فيطلب تركه إذ هومن العبث وربما كان سببافي بطلان صلاة فاعله والتشويش على غيره ولاسما الواقعمن غالب أهل هذا الزمانمن الترجيع والتغنى والضنت فانه لايشكفى لزوممنعه وبطلان صلاة فاعله عاقل وأماإذا كان رفع الصوت المذكور لحاجة بأنلم يبلغ صوت الامام المأمومين فلايمنع بل يكون سنة حيننذكا وقعمن أى بكرالصديق رضى الله تعالى عنه خلف الني صلى الله عامه وسلم في من صنه الذي توفي فيه عليه المسلاة والسلام بشرط أن يقصد به الذكر فقط أوالذ كرمع الاعلام فاذا قصد الاعلام فقط أوأطلق بطلت صلاته والظاهر من حالمن يرفع صوته خلف الامام في هذا الزمان قصد الاعلام فقط أوالاعلام

C.

معالتفني فلاشك فيطلان صلاته والحالة هده والنصوص على ذلك مذكورة فى كل كتاب معاومة اصغار الطلبة فضلاء نغيرهم فلاداعي للطول بذكرها و إدا حصل التشويس به كان حرامامطلقا عبى على دوى القدرة منعه لأنه حينان من المنكرات ومرالنص على وجوب إزالها على القادرين (وأما إذا ادعى أحداً نه بحصل لاتشو يسمن رفع الصوت بقراءة سورة الكهف إلى آخرما في السؤال) فانه يصدق ومن بكذبه يعد مخطئا بالضرورة (وأمادعوى نسيخ السنة بعدوفاته صلى الله عليه وسلم) فهي رائد الكفر إن لم تكن كفرا والعماذ بالله تعالى لأن ذلك لا يكون إلا بوحى جديد عن الله عز وجل إلى ني آخر وهو تكذيب للقرآن فقدقال تعالى فى حق المصطفى صلى الله عليه وسلم (وخانم النبيين) فاو وجدنبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين (وأما الجهد) فلا يصح منه أن يستحسن ضدالوار دعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله تعالى عنهم بل جميع المجتهدين تبرء وامن كل قول يخالف السينة وقالوا لأصحابهم إذارأ يتم كلامنا يخالف السنة فاعلوا بالسينة واضربوا بكلامنا الحائط وكيف يتصورعاقل أن إماما من الائمة يقول بحسن ما يخالف السنة مع أن قوله لا يقبل إلا إذا كان له دليل منهاو إذا كان هذا حال الجهد فيعلم بالضرورة أن المقلد ليس له حظمن التحسين وإنما الواجب عليه أن لا يخرج عن نص إمامه و إلا خرج عن كونه مقلدارهذا من البدهيات فلا محتاج إلى دليل (وأما التعبدات) فهى مقصورة على الوارد عن رب العالمين ومن ثم قال الله عز وجل في القرآن الكريم فحقسيد المرسلين عليه وعليم وعلى آل كل أفضل الصلاة وأجل التسليم (وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يؤحى) ولذا تبرأ الاعمة الجهدون من كل قول بخالف الواردعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التنبيه على ذلك وأما ما يقع من بعض المقلدين المتأخرين من القول بالسمسان بعض البدع فهوم دود بالبداحة وإدا كانإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم لايستعسن شيئامن عنده في دن الله الذى أم ناالله تالى أن نتعبد به فضلاع ف الائمة المجتهدين فكيف يتصور عاقل صعة استعسان بعض المقلدين ولاسما المتأخرين بعض بدع و يجعلها من الدين

(وأما العلماء) فبجب علهم الامر بالمعروف والنهى عن المذكر بشرطه ويتأكد علهم بذل جهدهم ومالم وجاههم في إحياء السنن و إمانة البدع و إن لم يفعلوا كانوا آعين بدليل الاحاديث المذكورة فى السؤال ومن المعلوم أن تركهم للقيام بواجب ماذ كرمع القدرة عليه يعدمن الكبائر كا نص عليه الاعة (وأماولاة الامور) فيجب عليهم بذل جهدهم في إحياءالسنن وإزالة المفاسد كالبدع لأنهم رعاة الامة وسيسألون عن ذلك يوم القيامة فقد قال صلى الله عليه وسلم وكلراع مستول عن رعيته رواهمسلموا لحطيب ضمن حديث وقال صلى الله عليه وسلمأ عاوال ولى شيئا من أمر أمتى فلم بنصح لهم ولم يجهد لهم كنصصته وجهده لنفسه كبه الله تعالى على وجهه بومالقيامة فىالنار رواه الطسراني عن معقل بن يسار اللهم وفقنا وإياهم لنصرة الشرع الواردعن رسول الله صلى الله عليه وسلم و بطلان ماعداه ( وأما معارضة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدافعتها بالبدع ) فهي حرام بل كفر والعياذبالله تعالى قال اللهعز وجل (فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فهاشجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجامم اقضيت ويساموا تسلما) وقال العلامة ابن حجر ف كتابه الاعلام بقواطع الاسلام من دافع نص الكتاب أوالسنة المقطوع به المحول على ظاهره فهو كآفر بالاجاعاه (وأماالترغيب في فعل البدع وترك السان) فهوحرام ويكفرفاعل ذلك إذا استعلهمع استهانته بالسنن بل الاستهانة بالسنن وحدها كفر بلاخلاف (وأماسدل العذبة بين الكتفين)فهومن السنن المؤكدة الصعيمة الصريحة المنصوص علها في غالب الكتب حتى في الكتب الصغيرة المتداولة بين عامة الناس فضلاعن طلبة العلم فقدروى الامام الترسذي في كتابه الشمائل المحدية بسنده عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال كان الني صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك اه قال شراحه ( قوله قال عبيدالله رأيت القاسم الخ ) أشار بذلك إلى أن سدل العذبة سئة مؤكدة محفوظة لم يتركها الصلحاء وبالجلة فقد دجاء في العدبة أحاديث كثيرة مابين صحبح وحسن اه ولما كان إرخاء العذبة من السنن المؤكدة قال المناوى

فى شرحه على الشمائل قال الامام الشافعي رحه الله تعالى لوخاف من إرسال العذبة نحوالخيلاء لم يؤمر بتركها بل يفعلها و يجاهد نفسه اله إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المشهورة فنأنكرأن إرخاء العذبة سنة فهوجهول بواضح الحسات ومن استهزأتها وبالعاملين بهافقدار تكبماهو كفرأومايؤ ولبه إليه وجزاءمن أنبكر أن العذبة سنة أواستهزأتها أو بالعاملين بها الادب اللائق بكبير جنايته ولو أفضى يهإلى الهلاك لأراح الناسمن شرءوفظيع مجازفته ويقتل كفرا إذا استهزأ بهابعد معرفة أنهاسنة فلايغسل ولايصلى عليه ولايدفن في مقابر المسامين إن لم متب والعذبة هي طرف العمامة المعتاد المرسل كاهو صريح الاحاديث ومن ادعى خلاف ذلك يقول في دين الله تعالى بنير علم جهله وعدم خوفه من الله تعالى فليتبو أمقعد ممن النار إذلم يقل عن دليل (وأما استعال زر الطر بوش المذكور) فهو حرام ودليله قوله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم ماسسه في الآخرة رواه ابنماجهوغ يرهمن أصحاب السنن وروى أيضابسنده عن حذيفةنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرى وغير ذلك من الاحاديث الصححة مريحةفى تحرىم لبسالحر بربجميع أنواعه وأصنافه ومافى بعضحواشي مقلدى المتأخرين من القيل بالجواز فهومن التشهى لوجو دالمعدوم الذي لايقبل الثبوت وكان المناسب عدم ذكر ذلك القيل في تلك الحواشي لانه أضر كثيرا من الجهلة حيث جعاوه دليلا على حلماهو محرم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأما من قيل له سنة الذي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجعة من غير ترقية إلى آخر ماذكر في السؤال فقال فعل هذه السنن بزرى بالاحياء والاموات الخ) فلاشك فى كفرهو لاءالجازفين الحاسرين وبطلان جيماع الهمن صلاة وصوم وحج وزكاة وغدير ذلك وتبين منهم زوجاتهم وكفره ؤلاء المجرمدين يعدلم بالاولى من قول الامام ابن حجر المذكور (وأمامن عظم البدع وحقر السنن الخ) فلا نزاع في كفره والعياذبالله تعدالى (وأمامن قال البدعة أحسن من السنة الخ) فهو كافر والعياذ بالله إن قال ذلك استخفافا وقيل مطلقا (وأمافع للعاماء أوقو لهم إذا خالف السنة) فلايعول عليه على فرض وقوعه من الاثمة الجُهدن فضلا عن

7,

العاماء المقلدين ولاسيماإذا كانوامتأخرين بدليل ماتقدمذ كرممن أن الائمة الجتهدين تبرءوامن كلقول يخالف البكتاب أوالسنة خصوصاقول إمامنا الشيافعي رجه الله تعالى لا حجه لأحدم قول رسول الله صلى الله عليه وسارو إن كثر والافي قياس ولافي شيء لأن الله لم بجعل لأحدمعه كالاماوجعل قوله يقطع كل قول اه وكيف ينجيل عاقل أن للعاماء كلامامع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قول الله عز وجل في حقه صلى الله عليه وسلم ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي بوحي) ( وأما الدليك من الكتاب أوالسنة أوكلام الاعة الجهدين على صحمة استحسان بعض الناس لبعض البدع ) فلاوجود له قطعا والادلة المقلية والنقلية ناطقة بذلك ويكفى ماذكرفي السؤال من الادلة فلاداعي للطول مذكر غيرها والله سبعانه وتعالى أعلم (الفقير إلى الله تعالى محمد حسين الشافعي خادم العلم بالازهر) ووافقه على ذلك أكابرعاماء السادةالشافعية وبذاك الجواب السديد المؤيد بالادلة الصحيحة الصريحة التى ليس فوقهامز يدتزداد عاما بخطأكل من قال أو مقول بجواز فعل بعض تلك البدع \* ( ولما) وقع غالب الناس في ظامات الجهل وطوفان البدع وترك العمل بكثيرمن سننالني صلى الله عليه وسلم وطالت الازمان على هذا الترك وصارت البدع عندهم سنناوالسنن بدعا فاذا رأواشخصاص تكماللدعمد حوه وقر بوهو إذا رأوا آخر عاملابسنة رسول اللهصلي اللهعليه وسلم ذموه وأبعدوه ولاسيامن رأوه مرسلاللعذبة أومز يلا لزرالطر بوش ( رفعسوال) إلى من يعول عليهمن أفاضل عاماءا لجامع الازهرليكون جوابهم قاطعالا لسنة المجرمين وتعلما المجاهلين زيادة فى البيان وإرغام أحجاب البدع الذن استعوذ عليهم الشيطان ونص السؤال والسالة الرحن الرحيم الحديقهرب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله تعالى وعلى آله أما بعد ف اقو أكم أحيا الله تعالى السنة بوجودكم في سندل العنذبة بين الكتفين أمن سأن رسول الله صلى الله تعالى عليسه وعلى آله وسلم الصحيحة الصريحة أمن البدع وإذا فلنم إنهامن السنن فاحكم وجزاء من ذمهاوذم الفاعلين لها وهل المطاوب من العقلاء فعل السنن أوالسدع وهل مكفرمن ذم السينة واستخف بهابعد معرفة أنهاسنة وهل يكفرمن لم يرض بسنة

النبي صلى الله عليه وسبلم وهل المطاوب من العلماء بذل الجهد في إحداء السيان وإماتة البدع أوالمطاوب منهم العكس وهل يكون ارتكاب عاماء الزمان فعيل البدع أوالمحرمات أوسكوتهم على فعلها دليلا على حلها وهل يصيح تركهم لفعل السنن وعدم أمرهم بفعلها دليلاعلى طلب ترك العسمل بالسان وهل يجب على التاميذ أن يأم بالمعروف وينهى عن المنكر ولو ترك ذلك أشياخه وهل المطاوب من الشخص أن يقتدى بأفعال وأفو المشايخ الزمان ولوخالفت الكتاب والسنة أوالواجب عليه أن يعمل عايو إفق الكتاب والسنة ويترك قول وفعل الاشياخ الخالفة لذلك وهل يصع تلقى العماعن الأشياخ الذين يكرهون العمل بسنةرسول اللهصلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والعاملين بهاوا لحضور معهم أويجب البعدءنهم وعدم قبول أقوالهم وهل يكفرون بذلك وهل تنسيخ سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم بفعل أهل الزمان غيرهاوهل يكفرمن قال بنسخهاوهل ثبت أن بعض المحتهدين قال فى دين الله برأيه أوحسن بدعة مع قول الله عز وجل وما آتا كم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانهوا وقدجاءنا الني صلى الله عليه وسلم بالسنن وأمر نابالعمل بهاونها ناعن البدع بقوله البعو اولا تبتدعوا فاعاه للمن كان قبلك عا ابتدعوا في دينهم وتركواسان أنبياتهم وقالوابا رائهم فضاوا وأضاوا (في الجام للغزالى والمدخل)وقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتى الحديث رواه أبوداود والترمذى وابن مأجه وابن حبان ضمن حديث ونحوممن الأحاديث الصحيصة مريحة في الحث على العمل السنن وذم البدع وهل يصيح الاستعسان من غير الائمة الجهدين وهل تحرم معارضة سان رسول الله صلى الله عليه وسلم البدعوهل يعددنك كفراوهل يحرم على المكافأن يرغب الناس فى فعل البدع ويتبطهم عن فعل السنن وهل يكفر إذااستعل ذلكمع استهانته بالسنن وهل بجب على ولاة الامورأن يساعدواعلى إحماء السنن وإمانة المدع والمفاسدوهل يحرم على المكاف أن يقول البدعة أحسن من السنة وهل يكفر بذلك إذا قاله استعفاها بالسنة وعل يعولعلى فعلأوقول العلماء إذاخالف سنةالني صلى الله عليه وسنمأ ويكون باطلا لا يصح التعويل عليه وهل بجوز رفع الصوت في المدجد بقرآن أونحو ممع وجود

المتعبدين فيسهأو يكرهأو بحرم لتشويشه على المتعبدين. أوحرام لبس زر الطر وشالمعروف أممكروه أمجائز فان قلتم بالتكراهة أوالجواز قلنافا الدليل عليهمن كتاب الله أوسنة النبي صلى الله عليه وسلم أوكلام الأعة الجهد ن وما وجهه مع وجودالنص الصريح الصحيح عن سيدالعالمين صلى الله عليه وسلم بصريم لبس الحريرعلى فد كور الأمة إلاما استثناه صلى الله عليه وسلم وليس منه الزر المذكور. أوللعه اءأن توجبوا أو يحللواأو يحرمواشيئا في دين الله عز وجلمن عندأنفسهم أمذلك لأيكون إلامن اللهسبعانه وتعالى ونرجو إبضاح الجوابعن كلمسألة على حدتها لازلتم ناصرين للدين ومصدرا لأحياء سنن خاتم النبيين عليه وعلم وعلى آل كل أفضل الصلاة وأنم التسليم (فأجاب) عنه العلامة الشيخ محمد طموم عانصه ( بسم الله الرحن الرحيم ) الجدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلىآ لهوصحبه ومناتبعه وافتفاه اعلم وفقني الله تعالى وإياك أنسدل العذبة بين الكتفين مماد ردت به السنة الصحيحة فغى الشمائل للامام الترمذى رضى الله تعالى عنه بسنده عن ابن عررضي الله تعالى عنهما قال كان الني صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمدوسالما يفعلان ذلك اه قال في حاشية العلامة الشيخ الباجورى عليه أى إذا لف عامت على رأسه أرخى طرفها بين كتفيه وفي بعض طرق الحديث أن الذي كان يرسله بين كثفيه هوالطرف الأعلى ويسمى عذبة لغة ويحمل أنهالطرف الأسفل حثى يكون عذبة فى الاصطلاح العرفى الآن ويحمّل الطرفان معالأنه وردأنه أرخى طرفيها بين كتفيه بلفظ التثنية وفي بعض الروايات طرفها بلفظ الافراد ثمقال وقد استفيدمن الحديث أن العذبة سنة وكأن حكمة سنهامافيهامن يحسين الهيئة وإرساله ابين الكتفين أفضل وأقل ماورد في طولها أربع أصابع وأكثرماور دفيه ذراع وبينهما شبر ويحرم إفحاشها بقصدانليلاء وأشار بقؤله وكانابن عمر يفعل ذلك وقوله ورأيت القاسم بن محدوسالما يفعلان ذاك أى السدل بين الكنفين إلى أنه سنة مؤكدة محفوظة لم يتركها الصلحاء وبالجلة فقدجاءفي العذبة أحاديث كثيرة ماربن صحيح وحسن اه باختصار

وفي المواهب اللدنية عن ابن عمر رضى الله عنهما كان الني صلى الله عليه وس إذا اعتم سدل رواه الترمذي في الشمائل ضمن حديث قال في شرحها أي أرخى طرفها ثمقال وهل المراد بالسدل سيدل الطرف الاسفل حتى تتكون عيذبة أوالأعلى فيغرزهاو يرسل فهاشيئاخلفه يحمل الامرين وذكر يعني الشارح حديث عبد الأعلى أنهصلي الله عليه وسلم دعا عليا يومغدرخم فعممه وأرخى عذبةالعمامةمن خلفه ثمقال هكذا فاعتموا فانالعمائهسها الاسلام وهي حابخ من المسامين والمشركين قال والعدية الطرف كعذبة السوط واللسان أى طرفهما فالطرف الأعلى يسمى عذبة لغة وان خالف العرف الاتن وفهاأيضا من حديثان عركيف كانرسول الله صلى الله عليه وسليعتم قال يديركور العمامة على رأسه و يفرزمنها من ورائه ورخى لهاذؤابة قال الحافظ العراقي قوله وبرخي لها ذوابة يقتضى أن الذى كان برسله بين كتفيه من الطرف الأعلى وفي السارح أنمفادالأحاديث أنالعذبةمن السنةلأنسنية إرسالها إذا أخذت من فعله فأولى سنبةأصلها وكونهابين الكتفين لأنحدثه صحيح أفضل منه على الاعن لضعف حديثه قال السيوطى من علم أن العذبة سنة وتركها استنكافا أثم وغير مستنكف فلا اه وروى مسلم من حديث عمرو بن حريث قال رأيت الني صلى الله علمه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قدار خي طرفها بين كتفيه أه والمطاوب الحافظة على السنة وعدم التساهل فيهاو يؤدب الذام لها ولفاعلها مالم ينهاون ويستهزئ بهامع عامه بأنهاسنة الني صلى الله عليه وسلم و إلا كفر والعياد بالله تعالى اه يه والمطاوب أيضامن العاماء بذل الجهدفي إحياء السنة والحث على فعلها والحضعلى الملازمة والمداومة علماو إماتة البدعو زجرفاعلها إذدال وظيفة العاماء لأنهرو رثة الانساء كافى الحديث وقدقال صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنة الله رواه الخطيب ضمن حديث إذا ظهرت الفتن والبدع \* ومايصدرمن العلماء إن كانموافقا لقواعد الشرع يجب قبوله واتباعهم فيه وإن كان عالفالذلك بجب طرحه ونبذه وراء الظهور ولوكان فاعلامن أرباب الظهورلأن الرجال تعرف بالحق ولا يعرف الحق بالرجال نسأل الله تعالى أن يصلح

الحال والما ل و يحول الحال إلى أحسن حال فارتكام البدع أوسكونهم علمها لا يقتضى خروجها عاهى عليه من كونها بدعام نمومة منموما فاعلها به و بجب على من توفرت فيه شروط الامر بالمعروف والنهى عن المنكر أن بأمرو نهى ولو كان تاميذا ولو تركذ لك مشايخه بل ولو خالفوه لا نه لاطاعة لخاوق في معصمة الحالق و بالجلة

فكل خير في اتباع من سلف \* وكل شرفى ابتداع من خلف قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأوائك هم المفلحون وقال صلى اللهء ليه وسلم لتأمرن بالمعر وف ولتنهون عن المنكرأ وليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلايستجاب لهمر واهالبزار والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة الديدومن كان من تكبا للبدعة تاركا للسنة يجب التباعدعنه وهجره ومقاطعته لأنه مفسدة للدين وأى مفسدة أعظيمن ذلك وفي طبقات الامام الشعراني الكرى وكان أبوبكر محدين عمرا لمالسكي الوراق يقول إذافسدت العاماء غلبت الفساق على أهل المسلاح والكفار على المسامين والكذبة على الصادقين والمراءون على الخلصين وتلف الدين كله فان للعاماء الزمام اه وغيرذاك ماهو في الكتب مسطور ولدي أهل العلمشهور ، ومعاوم أن السنن لاتنسيخ بفعل الناس غيرها هولم يثبث أن أحدامن الجهدين قال برأ يعمن غير استناد إلى كتاب أوسنة أوحسن بدعة لأن كل بدعة ضلالة وفي الأربعين النووية عن أمالمؤمنين أمعبدالله عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن أحدث في أمر ناهذاما ليسمنه فهورد رواه البضارى ومسلم وفيرواية مسلمين عمل علاليس عليه أص نافهورد اله بل قالوا لا صحابهم إذاراً يتم كلامنا مخالفا للكتاب والسنة فاعلوابالسنة واضر بوابكلامناء رض الحالط وتحوذلك كيف لاوالأحكام كلهاعن الله تعالى قال تعالى إن هو إلا وحي بوحي وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب باخق لصكربين الناس عاأراك الله إلى غير ذلك وكيف يعقل تحسين بعض الجنهدين البدعمع أنها مذمومة على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم فقدقال صلى الله عليه وسلمأ صحاب البدع شراخلق واخليقة رواه أبونعيم فى الحلية

ملفظ أهلوقال عليه الصلاة والسلام من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الاسلام رواه الطبراني وأنونعم في الحلية عن معاذ وقال عليه المالاة والسلام إذامات صاحب مدعة فقد فتح فى الاسلام فتعر واه الخطيب والدياسي في مسندالفردوس عن أنس وقال من أحدث حدثا أوآوى محدثا فعامه لعنة اللهرواه الترمذى ضمن حديث طويل وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التو به عن كل صاحب بدعة حتى مدع بدعته رواه الطبراني وإسناده حسن ورواه ابن ماجه وابن أبى عاصم فى كتاب السنة من حديث ابن عباس وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لايقبل لصاحب بدعة صوماولا صلاة ولازكاة ولاحجا ولاعمرة ولاجهادا ولاصرفا ولاعدلاو يخرج من الاسلام كإيخرج السهيمن الرمية أوكإيخرج الشعرمن العين ر واه الدياسي عن أنس ور وأهابن ماجه بلفظ لا يقبل الله والأحاديث في ذلك كثيرة « ولا يكون الاستعسان من غيرالجهدين لأنه دليل ينقد - في نفس الجهد تقصر عنه عبارته فه وخاص بالجتهد كاعرفت فدعوى صدو رهمن غيره باطلة «ولانجو ز المعارضة السنة والترغيب في البدعة والمفاسد \* ويكفر من استحل ما حرمته معاومة من الدين بالضرورة ، وبجب على ولاة الامو رأن يساعدوا على إحياء السنن وإماتة البدع قال عليه الصلاة والسلام أيما والولى شيئامن أمي أمتى فلم ينصح لهم ولم يجنهد لهم كنصصته وجهده لنفسه كبه الله تعالى على وجهه يوم القيامة في الناررواه الطبراني عن معقل بن يسار \* ولا يجو زارغيب الناس في البدع وتنبيطهم عن فعل السنن بلاخلاف وقدعامت ماتقدم جواب مابق من أسئله البدعة فلاداعى إلى الاطالة فانها تورث الملالة \* ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن غيرجا تزلقوله عليه الصلاة والسلام لعلى كرم الله وجهه لا يجهر بقراء تك ولا بدعائك حيث يصلى الناس فان فلك يفسدعلهم صلاتهم وقوله عليه الصلاة والسلام لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن واما الحطيب أه فالتشويش على المصلى ولو بالصلاة حرام قال العسلامة خليسل نفعنا الله به وأقيم القارى في المسجد يوم خيس أو غسيره اه وأماقراءة العبافي المساجد فسنةقدعة ولكن لابرفع صموته فوق الحاجسة قال الامام مالك رضي الله عنه ما للعام ورفع الصوت اله \* ولبس الحرير الخالص

8

حرام على الذكورالم كلفين لمار واهابن ماجمه في صحيحه بسنده عن حمدينة رضى الله عن السي رسول الله صلى الله عن لبس الحرير والذهب وروىأ يضابسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحر رفى الدنيالم يلبسه فى الآخرة اه وغير ذلك من الاحاديث الصحيحة الصريحة فى تحريم الحرير إلاما استثنى كالعلم فى الثوب قدر أربع أصابع والسبحاف والخياطة بهوراية الجهاد وخيط السجة وسترالسقف والحائط بهبشرط أنلا يستند إليه الرجل ولم يستثنوا زرالطر بوش فهوحرام إذا كانمن خالص الحرير وأسأله تعالى التوفيق لأقوم طريق والله الهادى إلى سواء السبيل والصلاة والسلام على رسول الله السيد النييل وعلى آله وصحبه ومن تبعهم فى العمل بالسنة والتنزيل آمين سطره الفقير محدطموم خادم العلم بالازهر النهت إجابة الاستاذ الفاضل الشيخ محد طموم ووافقه عليها عاماء الجامع الأزهرالمحققون أرباب المذاهب (ثم عرضت) الاجابة المذكورة على شيخ الاسلام شيخ المشايخ مفتى الانام شيخ الجامع الازهر الشيخ سليم البشرى فقال مانصه ما كتبه العلامة الشيخ محدطموم هو الحق الذى لاشك فيه اه (وقد أجاب) أيضاعن السؤال المذكوراً كابرعلماء بلاد المغرب منهم الاستاذان الشيخان محمد التاجوري وعبدالقادر حدون الطرا بلسيان والاستاذالشيخ يوسف ابراهيم على الجزائرى والاستاذالشيخ عبدالله محدالمراكشي عانصه (بسم الله الرحن الرحيم) الحديثمرب العالمين والصلاة والسلام علىأشرف المرسلين وعلى من عمل بسنته من المسامين أما بعد فسدل العذبة بين المكتفين من السنن الصحيحة الصريحة قال الامام الترمذي في كتاب مائل الني صلى الله عليه وسلم بسنده عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال كان الذي صلى الله عليه وسلم إدا اعتم سدل عامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك قال عبيدالله ورأيت القاسم بن محدد وسالما يفعلان ذلك اله قال شارحه أى إذا لف عمامته على رأســه أرخى طرفها بين كتفيه وفي بعض طرق الحديث أن الذي كان يرسله بين كتفيه مو الطرف الأعلى وهو يسمى عدن بذلفة و بحمل أنه الطرف الأسفل حتى يكون عذبة في

الاصطلاح العرفي الآن ويحقل أن المراد الطرفان معا لأنه وردأنه قد أرخى طرفهابين كتفيه بلفظ التثنيةوفي بيض ازوايات طرفها بلفظ الافرادوقداستفيد من الحديث أن العذبة سنة وكأن حكمة سنهاما فهامن تحسين الهيئة و إرسالها بين الكتفين أفضل ولوخاف من إرسالها نحو خيلاء لم يؤمر بتركها بل يفعلها و بجاهد نفسه وأقلماوردفي طولهاأر بعأصابع وأكثرماوردفيه ذراعو بينهماشه و يحرم إفحاشها بقصدا لخيلاء رقوله قال نافع وكان ابن غمر يفعل ذلك أىسدل العذبة بين الكتفين وأشار بذلك إلى أن إرخاء العذبة سنة مؤكدة محفوظة لم يتركها الصلحاء وقوله وقال عبيدالله ورأب القاسم بن محد وسالما يفعلان ذلك أىسدل العذبة بين الكتفين فيه إشارة إلى ماذكر أيضاو بالجلة فقد حاء في العدية أحاديث مابين صحيح وحسن اه وفي المواهب اللدنية عن أبن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذااء تم سدل قال شارحهاأى أرخى طرفه اوهل المراد بالسدل سدل الطرف الأسفل حتى تكون عدبة أوالأعلى فيغرز هاورسل منهاشيما خلفه يحمل الامرين وذكر حديث عبدالأعلى أنهصلي اللهعليه وسلم دعا عليا يوم غديرخم فعممه وأرخىعذبة العمامة من خلفه مم قال مكذا فاعموا فان العمائم سياالاسلام وهي حاجز بين المسلمين والمشركين اه والعذبة الطرف كعذبة السوط واللسان أيطرفه مافالطرف الأعلى يسمى عذبة لغةو إن خالف العرف الآن اه وفي المواهب أيضامن حديث ابن عمر كيف كان رسول الله صلى اللهعليهوسنم يعتم قال يدبركور العمامةعلى رأسهو يغرزمنهامن ورائه وبرخي لها ذوابة اه وذكرالشار حالمذكورأن مفادالاحاديث أن العذبة من السنة لان سنية إرسالها إذا أخذت من فعله فأولى سنية أصلها وكونها بين الكتفين لان حديثه صحيح أولى منه على الأيمن اضعف حديثه وقال السيوطى من علمأن العذبة سنةوتركها آستنكافاأثم وغريرمستنكف فلا اه وروى مسلمين حديث عم ابن حريث قال رأيت الني صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سودا وقد خيطرفها بين كتفيه اه وبالجلة فصحة سنية إرخاء العذبة وصراحتها معاومة عندهأ دنى معرفة ببعض كتب السنة فضلاعن غيره فلاداعى للطول بذكر

عاقى النصوص الناطقة بذلك «وحكمن ذم العذبة وفاعلها أنهمن أخساء أغبياء الجهيلة وجزاؤه الادب الشيديد اللائق عاارتكبه من فظيع الجناية ولوآلبه الأدب إلى الملاك لأراح الناسمن شنيع شره وهائل مجازفته ومي كبجهله وهوكافر إذاوقع منهذلك بعدمعرفة أنهاسنة وتحرم عليمه زوجاته وببطل جميع علهمن صلاة وصيام وحج وزكاة وجهاد وصدقة وغيرذلك ويقتل كفراإن لم يتب فلاينسل ولايصلى عليه ولآيدفن فيمقابر المسامين ولايرث ولايورث والمطلوب من الناسطابا أكيدافعل السنن وترك البدع لقوله تعالى وما آتا كم الرسول ومومانها كمعنه فاننهوا والرسول صلى اللهعليه وسلم أتانا بالسنن وأمرنا بها ونهاناعن البدع فقدقال صلى الله عليب وسلم اتبعوا ولاتبتدعوا فقد كفيتم رواه الطبراني عن ابن مسعود ، ومن ذم أي سنمن سنن رسول الله صلى عليه وسلم أوحقرها بعدمعرفة أنهاسنة كفر بالاجاعيه ومنام يرص بالسنة يكفر بلاخلاف \* والمطاوب من العاماء طلباقو يابذل جهدهم ومالهم في إحياء سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحث على فعلها وعلى الملازمة علها وإمانة البدع وزجر فاعلها إذ ذلك هو وظيفة العاماء إذهم ورثة الانبياء وقدقال صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنة الله رواه الخطيب ضمن حديث إذاظهرت الفتن والبدع الخ \* وارتكاب العاماء شيئامن المخالفات بدعا أوغيرها أوسكونهم على شئ من ذاك الكون دليلاعلى حلها ومن أقبح الحالفات تركهم لفعل السنن فالمطاوب من العقلاء أن لا يخرجوا عن العمل بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولوتركها جيع العلماء إذ مخالفة العلماء لاتسقط التكليف عن غيرهم قال تعالى أمرا العموم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عداب أليم وقال صلى الله عليه وسلمن عسك بسنتي دخل الجنبة رواه الدارقطني في الافراد عن عائشة بلفظ من عسك بالسنة وقال أصحاب البدع كلاب النار رواه أبوحاتم الخزاعى فى جزئه عن أبي أمامة في يفعله العلماء إذا كان على وفق الشرع فهو مقبول وإذا كان مخالفا فلاعبرة بهبل الواجب طرحه وعدم التعو يلعليه لان الرجال تعرف بمسكهم بالحق ولايعرف الحق بالرجال وارتكابهم البدع أوسكونهم

علما لا غرجها عماهى عليه من القبح والذم و يجب على من توفرت فيه شروط الا مر بللعروف والنهى عن المنسكر أن بأحن و ينهى ولو كان تلميد اصغير السن رقيقا ولو رك ذلك مشايخه بل ولو خالفوه لانهم غيرمشر عين ولا معصومين فكل خيرفى اتباع من سلف وكل شرفى ابتداع من خلف

وقدقال الله تعالى أمرا لكل من فيه أهلية ذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخبر وبأمرون بالمعروف وينهونءن المنكروأ ولئكهم المفلحون وقال صلي الله عليه وسلم لتأمن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أوليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلايستجاب لممرواه البزار والطبراني في الاوسط عن أبي هريرة \* والمطاوب المؤكد من الشخص أن يعمل على يوافق الكتاب والسنة و مترك كل ماعدادلك \* وكلمن كره السنة والعمل ما كافر يجب البعد عنه \* ومن كان من المشايخ من تكباللبدعة تاركا للسنة يجب التباعد عنه وهجر ، ومقاطعته ولا بجوز تلقى العلم عنه لانه مفسدة للدين وأى مفسدة أكبر من ذلك ومن عمقال الامام الشعراني في طبقاته السكري وكان أبو بكر محدين عمرا لحسكم الوراق يقول إذا فسدت العاماه غلبت الفساق على أهل الصلاح والكفار على المسامين والكذبة على الصادقين والمراءون على المخلصين وتلف الدبن كله لان العلماء الزمام وكان يقول سيدى على وفا عاساء السوء أضرعلى الناسمن إبليس لان إلىس إذاوسوس الومن عرف أنه عدو مصلمين فادا أطاع وسواسه عرف أنهقدعصي فأخذفي التويةمن ذنبه والاستغفار لريه وعلماء السوء للسون الحق بالباطلو يزيدون الاحكام على وفق الاغراض والاهواء بزيغهم وجدالهم فنأطاعهم ضل سعيه وهو يحسب أنه بحسن صنعافا ستعذباللهمنهم واجتنهم وكن معالعاماه الصادقين اه ودليله قوله صلى الله عليه وسلم لأنامن غير الدجال أخوف عليك من الدجال فقيل وما ذلك قال من الاعمة المضلين رواه أبونهم في الحلية عن أبى ذر جولا تنسخ السان بقعل أهل الزمان غيرهاومن قال بنسحها كفر جولم ينبت أن بعض الجهدن قال في دين الله برأ به أوحسن بدعة بن الثابت عنهم التبرئة من كل قول أوفعل يخالف الكتاب والسنة وقالوا الاصابهم إدا رأيتم كلامنا

بخالف الكتاب والسنة فاعملوا بالسنة واضربوا بكلامناعرض الحائط كاهو معاوم ونص عليه الا كابر منهم الشمراني في المسيزان وكيف لا والني صلى الله عليه وسلم مقع منه ذلك قال الله تعيالى ومأينطق عن الموى إن هو إلاوحى بوحى وقال عزوجل لنحكم بين الناس مأراك اللهولم يقل عز وجل له صلى الله عليه وسلم بمارأيت \* ولا يُصح استحسان البدع من بعض الناس إذ ليسوامن أهل الاستحسان إذهم مقلدون ومن المعاوم أن المقادليس من أهل الاستحسان لأن الاستحسان دليل منقدح فى نفس الجهد تقصر عنه عبارته كافى كتب الاصول فدعوى الاستحسان من غيرا لجند باطلة بللا يصح الاستحسان المذكورمن الجنهدين بدليل ماذكرفي السؤال ونحوه وكيف يتصور نحسين بعض الجتهدين البدع وأحداب البدع مذمومون على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم فقدقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام أصحاب البدع شراخلق واخليقةر واه أبونعيم في الحلية بلفظ أهل وقال صلى الله عليه وسلم من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقدأعان على هدم الاسلامر واه الطبرانى وأبونعم في الحلية عن معاذوقال صلى الله عليه وسلم إذامات صاحب بدعة فقد فتح في الاسلام فتحر واه الخطيب والدياسي في مسند الفردوس عن أنس وقال صلى الله عليه وسلم أصحاب البدع كلاب النار رواهأ بوحاتم الخزاعي في جزئه عن أبي ألمه وقال من تركسنتي لم تنله شفاعتي (ف شرح الطريقة المجدية) ووردأ يضامن أحدث حدثا أوآوى محدثا فعليه لعنة اللهر واهالترمذى ضمن حديث طويل وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى بدع بدعته رواه الطبراني و إسناده حسن و رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن عباس وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل اصاحب بدعة صوماولا صلاة ولاز كاة ولا حجاولا عرة ولا جهاداولاصرفاولاعدلاو يخرج من الاسلام كايخرج السهممن الرمية أوكايخرج الشعرمن العجين رواه الديامي عن أنس ورواه أبن ماجه عن حذيفة بلفظ لايقبل الله وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملاليس عليه أص نافه و رد رواه مسلم وأحد فمسنده عن عائشة وقال صلى الله عليه وسلم ليس منامن عمل بسنة غيرنا رواه بامى في الفردوس عن إن عباس إلى غير ذلك من الاجاديث الكثيرة التهيرة \* وتحرم معارضة السنة بالبدعة وهي كفر إن كانت لصريح السنن المقطوع بها كا ذكره الأثمة ونص عليه العلامة ابن حجرفى كتابه الاعلام بقواطع الاسلام \* وترغيب الناس فىفعل البدع وتثبيطهم عن فعل السأن حرام بلاخلاف ومستعله كافرمع استهانته واستهزائه بالسنن بل الاستهزاء بالسنن كاف في كفر فاعله كاهو معاوم بالضرورة \* و يجب على ولاة الامورأن يساعدوا على إحياء السنن وإماتة البدع قال صلى الله عليه وسلم أعاوال ولى شيئامن أمر أمتى فلم ينصح لهمولم بجهدهم كنصصته وجهده لنفسه كبهالله تعالى على وجهه يوم القيامة في النارر واه الطبراني عن معقل بن يسار \* و يحرم على المكلف أن يقول البدعة أحسن من السنة ويكفر من قال ذلك استهانة بالسنن ، وفعل أوقول العاماء إذا خالف الكتاب والسنةباطل بالبداهة إذنفس الجتهد لايصحقوله ولافعله إلاإذا كانله مستندمن الكتاب أو السنة في الظن بقول المقلد المخالف للكتاب والسنة ومرمافيه الكفاية \* ورفع الصوت في المساجد ولو مالقرآن غير جائز لقوله صلى الله عليه وسلميا على لا تجهر بقراء تك ولا بدعائك حيث يصلى الناسفان ذلك فسدعلهم صلاتهم وقوله عليه الصلاة والسلام لابجهر بعضكي على بعض بالقرآن رواه الخطيب والتشويش ولو بالصلاة على المصلى أوغيره ولوناعا حراملأنهضرر وقدقال صلى الله عليه وسلم لاضرر ولاضرار رواءابن ماجه والدار قطني عن أى سعدا الحدرى وقال صلى الله عليه وسلم ملعون من ضارمومنا ر واهالترمذى والنسائى عن أبى بكر بزيادة أومكر به وليس زرالطر بوش حرام إذا كانمن الحرير لمار واماين ماجه في صحيحه وغيره بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب وروى أيضا بسنده عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله على وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وروى النسائي في سنه بسنده عن أبىموسى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل حللا ناثأمتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها اه وغير ذلك من الاحاديث

الصعيعة الصريحة في تحريم لبس الحرير إلاما استنى وزر الطربوش ليسمن المستنيات كما هومقرر في عله \* ومن البدهي أن العليل والعربم والإيجاب لاتكون إلامن الله تعالى والني صلى الله عليه وسلم مبين لذلك عنه تعالى لامن عند نفسه صلى الله عليه وسلم قال تمالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلاوحى يوحى والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمدوعلي آله وصحبه وسلم اله جواب السادة المغاربة عسلى السؤال المذكور وحومؤدى اجابة أفاضسل علماءا لجامع الازحرالمذكورة غيرأن اجابة أفاضل علماءالغرب فهافضل ايضاح أدامالله عز وجلفضل ونفع الجيع وأيدالله تعالى بعامهم وعملهم سنة رسول الله خيرشفيع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ( و بماقاله هؤلاء الافاصل المحققون) تزداد عاماً بخطأ تحسين بعض المقلدين من متأخرى المتأخر ين لبعض البدع لماعامت أن الجهدين لايصم منهم التحسين المذكور بدليل ما ذكر من الآيات القرآنيسة والاحاديث النبو يةونصوص نفس الجهدين الذينهم أعمة الامة الحدية فاالظن بالقلدين الواجب علهمأن لا يخرجوا عاقرره الجهدون وقدعلمأن الجهدين ترءوا من كل قول أوعل يخالف السنة الجدية وكيف يكون مقلدا و يحسن ماقال نبيه صلى الله عليه وسلم و إمامه الذى قلده بقبعه ولاشك أن صدور دلك من المقلد خطأ جلى بشهادةالعقلفضلاعن النقل(و عاقاله هؤلاءالا فاضل)تزدادعاماأ يضابكفر كثير من المغفلين الذين استعود عليهم إبليس اللعين إذ لم يرضوا بكثير من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضحة لهم كارخاء العدية والسكوت حال السيرمع الميت وترك الترقية بين يدى الخطيب يوم الجمة و إزالة بكارة المرأة بقبل زوجها إلى غيرذلكمن السنن ويذمون تلك السنن والعاملين بهاو يسترثون بهن و بهمو يقولون نحن نكره هده السان ومن يعمل بهاو يقولون هي مزرية بالاحياء والاموات فاضحة لهم فلانعمل بها ولوجاءنا النبي ونحوذلك منأقو الهمالشنيعة القبيعة التيهى في ظهور كفرهم والعياذ بالله تعالى صريحة ﴿ وسنل ﴾ العلامة الشيخ إسماعيل ابراهيم البغدادي بما نصبه ماقولكم فيما جرت به عادة غالب الناس بوم الجعة من الاولى والثانية ورفع الصوت بقراءة

سورةاليكهف واخل المسجدوالترقسة والإذان بين بدى الخطيب وما يسمونه للة وسلامابالكيفية المعاومة عندالاذان ومايفعاونه آخر الليل على المنارة أونحوهاو يسمونه تسيحا ورفع الصوت بقراءة قرآن أو بردة أونحوذلك حال السيرمع الجنازة وحل الرأيات وضرب الكاس والبازة حال السيرمع الجنازة أوفى فرس أوغير ذلك وأفسن هذه الامور أمبدع خارجة عن الدين مذمومة وهل يدل وقوعهافي الجامع الازهر وجامع السيدالحسين ونحوهما وبحضور العلماء على جوازفعالها وهـــلالتشو يشابفعلها ولو على شخصواحدحرام وحينئذ يجبعلي فوى القدرة منعها ومن لم عنعها وقع في الحرام وهل يطلب البعد عن المكان الذى تفعل هي فيده عند الجزعن إزالها وهل المطاوب من الناس كافة فعل السنن أوالبدعوهل يكفرمن أحب العمل بالبدع وكره العمل بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم رض ما بعد علمها بالضرورة وتبطل صلاته وصلاة من صلى خلفه في الجعمة أوغيرها وهل تبطل صلاة الجعة إدا كان من لم برض بالسنة داخلافي عددها وهل يعهذب أصحاب البدع في النار ولا مقبسل الله لهم صلاة ولاصوما ولاحبحالي غير ذلك من الاعمال وهل مكون قول من يقول معسين بعض البدع المدكورة باطلا وماحكمن أفتي بطلب ترك السنة المجدية فىالصلاة والاذان والدفن وتحوذلك وحسن البدعة وهل يجور السلام على أصحاب البدع أوتطلب إهانتهم أفيدوا بشرطذ كرالدليل الصرجمن الكتاب أوالسنة أوكلام الائمة الجتهدين مع غاية الاختصار (فأجاب) العلامة المذكور بما نصم (بسم الله الرحن الرحيم) الحسدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله تعالى ومن كان بسنته من العاملين أما بعد فجميع الاشياء المذكورة في السوّال بدع خارجةعن الدين إذالدين إعاهو كتاب التدعز وجلوس قرسول التدصلي الله عليه وسلم وماخالف الكتاب والسنة فهو ضلال بنص القرآن الكريم وأحادمت سيدالمرسلين قال الله تعالى وماآتاكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا وقد جاءناالرسول صلى الله عليه وسلم بالسنن وأمر نابالعمل بهاونها ناعن البدع وأعلمنا أنمن غمل بالبدع أهلك نفسه ومن تبعه لضلاله واضلاله فقدقال صلى آلله عليسه وسلما تبعواولا تبتدعوا فانما هلكمن كان فبلكم بما بتدعوافى دبهم وتركوا سن أنبيائهم وقالوابا رائهم فضاوا وأضاوا (في كتاب الجام للغز الى والمدخل) وقال صلى الله عليه وسلم من عبل عبلاليس عليه أمر نافهور درواه مسلم وأحدفي مسنده عن عائشة \_ أى مردود عليه عمله و وقوع هذه البدع في الجامع الأزهر ونحوه وبحضورالعاماء لايدل على جواز فعلهابل الحرام حرام ولوفعله جبع الانام لانه لاعبرة بكل قول أوفعل يخالف الشرع الواردعن رسول التهصلي الله عليه وسلم ولذاتبر أالني صلى الله عليه وسلمن كلمن خالف سنته إذقال ليسمنامن عل بسنةغيرنا روامالديامي فى الفردوس عن ابن عباس وقدقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون فنخرج عن السنةخرج عن الهدى ومن أجل ذلك قال الامام أبوحنيفة والاماممالك والامام الشافعي والامام أحدومن قبلهم من الائمة الجتهدين لاحجابهم لورأيتم كلامنا كالف ظاهرالسنة فاعماوا بالسنة واضربوا بكلامناءرض الحائط وقالوا لاحجة لاحدمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كثروا لافي قياس ولافىشى الانالله لم بجمل لأحدمه كلاما وجعل قوله يقطع كل قول إلى غير ذلك مماهومبسوط في الميزان وغميره والتشويش بفعل شيءمن المذكورات حرام باجاع المسامين ولوعلى نائم ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مؤمنارواه الترمذي والنسائي عن أبي بكر بزيادة أومكريه والملمون هو المطرود عن رحة الله تمالى ولاشكأن التشويش ضرركبير \* وحيند بجب على ذوى القدرةأن رياوا هذه البدع ودلياه قوله تعالى ولتكن منكي أمة يدعون إنى الخير ويأمرون بالمعروف ويهون عن المنسكر وأولئنك مم المفلحون وقوله عليه الصلاة والسلاممن رأىمنكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلكأ ضعف الاعانر واه الامامأ حدوالترمذى ومسلم والنسائي عن أى سعيدا للدرى وقوله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيكم المنكر فلم تغير وه بوشك أن يم الله الكل بعذاب رواه النسائى وأبو داود وابن حبان في صحيحه والترمذي مع اختلاف يسير فى الالفاظ وقوله صلى الله عليه وسلم إذاظهرت الدع وسكت العالم فعلنه لعنة الله رواه الخطب ضمن حديث إذاظهر تالفات والسدع وقوله صلى

اللهعليه وسلم إذا ظهرت الفتن والبدع وسب أصحابي فلنغلهر العالم عليه ومر لم مفعل ذلك فعليه لعنمة الله والملائكة والناس أجعين لايقب ليالله لهصرفا ولاعدلا رواه في فتح العلى المالك الصرف الفرض والعدل النفل أو بالعكس \* و يما كدالبعد عن المسجد أوالجنازة أوالمكان الذي يقع فيه شيءمن هذه البدع عند الجزعن إزالتها ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يزل المنكرفليزل عنمه ( ذكر في المدخل ) ولذا كان سميدنا عبدالله ابن سيدنا عربن الخطاب رضى الله تعالى عنهما مارا في طريق البصرة فسمع المؤذن فدخل إلى المسجديصلي فيم الفرض فركع فبينا حوفي أثناء الركوع وإذا بالمؤذن قد وفف على باب المسجد وقال حضرت الصلاة رحكم الله ففرغ من ركوعه وأخذنعليه وخرج وقال والله لاأصلي في سجد فيه بدعة رواه صاحب المدخل وغيره فترى هذا الصحابي الكبيرترك صلاة الفرض جاعة في المسجد لأجلقول المؤذن حضرت الصلاة رحكم الله وأقسم بالله أنه لايصلي في مسجد فيه بدعة فبالك يفعل البدع الكثيرة الشابعة المذكورة التي اعتقدعال الناس أنها هى الدين و يعتقدون أن من تركها ضل بخروجه عن الدين فلاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ وأما الطقطقة على البازة ويحوها فهي حرام بلاخلاف مطلقا لافرق بين فرح وغيره إذهى من آلات الملاهى وهي محرمة بالاجماع بدليل قول النبى صلى الله عليه وسلم المعازف حسرام والمعازف هي آلات الله وكالبازة والغابة والكاس والمطاوب من عموم المكلفين طلبا أكيدافعل السنن والبعدعن البدع ودليا قول الله عز وجل فليعذر الذبن يخالفون عن أص وأن تصيبم فتنة أو يصيبم عذاب أليم وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضواعلها بالنواجذ وإيا كموعد ثات الامور فان كل عدثة بدعة وكل مدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه أبوداود والترمذي واسماجه واس حبان ضمن حديث أى فاعلها يعذب في النار \* ومن أحب العمل البدع الخ فهو كافر و يطل جيع عمله من صلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك بانت منه زوجته و يقتل كفرا إن لم يجل التوبة وتبطل صلاته وصلاة من صلى خلفه في الجعمة وغيرها وإذا

كانس جلةعددا لجعة بطلت صلاة الجمة على الجيع الحروجه عن الإعان ودليله فول الله تعالى فلاور بك لا يؤمنون حتى يحكموك فباشجر بينهم ثم لا بجدوا في أنفيسهم حرجام اقضيت ويساموا تسليا حوأهيل البدع يعذبون في النار ودليله فول الني صلى الله عليه وسلم أصحاب البدع كلاب النار رواه أبوحاتم الخزاعي في جزئه عن أبي أمامة وقوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي من كان على ماأنا عليه وأضعابي ولا يقبل الله لهم صلاة الخ ودليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل لصاحب بدعة صوماولاصلاة ولازكاة ولاحجاولا عمرة ولاجهادا ولاعدلا ويخرج من الاسلام كابخر ج السهمن الرمية أو كابخر ج الشعر من العجين رواه ابن ماجه وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل عمل امرى وحتى يتقنه قالوا يارسول الله وما إتقائه قال يخلصه من الرياء والبدعة (ذكر في المدخل) عومن بقول بتحسين شيءمن هذه البدع أوبحوها فقوله من دودعليه لبطلانه بالضرورة ولاسها ماعلج من الآيات والاحاديث الصحيحة وأقوال الائمة المجتهدين الناطقة بوجوب العمل بالشرعالواردعن رسول اللهصلى اللهعليه وسلمو بطلان البدع وذمها وذم العاملين بهاوتعذيبهم العذاب الالم وهذاونحوه ينادى علهمأنهم جهلة لاعقل لهم ولادين ولذاقال العلامة ابن حجرفى فتاويه لابخرج عن الاتباع الى الابتداع الا جهوللا عبيز عنده ولاعقل ويكفيهم كونهم بحرمون شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال من ترك سنتي لم تنله شفاعتي (ذكرفي شرح الطريقة المجدية) وكيف يكون مقلداو يستحسن هذا تناقض سطل بعضه بعضافالواجب على الناس ولاسها العاماء أن يعملوا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرءوا من كل قول أوفعل يخالف السنة المحدية كما تبرأت أعمم المجمدون ، وحكم من أفتى بطلب ترك السنة المحدية الخأن ببال على فتواه ودليله قول الامام الجتهد الكبيرشيخ الاعمالين عامرين شرحبيل الشعى ماحدثوك عن السنن فعلى الرأس والعين وماحدثوك من رأمهم فبل عليه ذكره أبوطالب المكى في كتابه قوت القاوب وكذا يصنعفى كلفتوى أوقول أوعملم يذكرا دليلمن

كتاب الله تعالى أوسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصر يح كلام الاثمة المجتهدين إذماء داداك اطل بالبداحة لا يستدل به إلا غي جهول يعتقد أن الدين ماوج دعليه أسلافه من الضلال المبين وجزاء ذلك المفتى الأدب اللائق بقطيع جريمة الشنعاء منولاةالامــور ولوأدى بهالأدبالي هــلاكه لأراحالنــآس،ينشر وخيم جهدله وقبح افترائه وربماجره ذلك الافتاءالى الكفر والعياذ بالله تعالى ان لم يكن كفرا ودليله قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعالماجئت بمرواه الحاكم وغيره والمطاوب الأكيداها نة أحجاب البدع وترك السلام علهم ودليله قول الني صلى الله عليه وسلم من أعرض عن بدعة بغضا له في الله ملا الله فلبه أمنا واعاناومن انتهر صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الاكبر ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله تعالى في الجنة مائة درجة لمعلى صاحب بدء ـ أواستقبله بالبشر أواستقبله عايسره فقداستفف عا أنزل على محدصلى الله عليه وسلم رواه الخطيب في تاريخ بغداد وقدستل العلامة ابن حجرعن المرادبأصاب البدع في الحديث فأجاب المراد من كان على خلاف ما عليه أهل السنة اه والله سحاله وتعالى أعلم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلم وعلى آله اه جواب العلامة المذكور ، ولماء رض ذلك الجواب على أكابرعاماء الجامع الازهرقالوا هوءين الصواب وكيف لاودو نفس السنة والكتاب وغيره صلال وتباب كاهومعلوم بالضررة لذوى الالباب وسئل فدوةأ كابرالعداء الاستادالفاضل الشيخ محدمحودالشنقيطي عانصه بسمالله الرحن الرحيم الحديقه رب العالمين والصلام والسلام على أشرف المرسلين وعلى من كان بسنتهمن العالمين أما بعد ف اقولكم في الترقية بين يدى الخطيب والاذان داخل المسجدورفع الصوت بقراءة سورة الكهف داخل المسجد والتذكار المسمى بالاولى والثانية يوم الجعة والصلاة والسلام بالكيفية الحاصلة من كثيرمن المؤذنين عندالاذان وصعود بعض الناس على سطح مسجد أو منارة ويرفع صوته بالالفاظ التي يسمونها تسيحاو رفعالصوت بقرآن أوبردة أونجوذلك حآل السير م الجنازة أبدع هذه الاشياء أم سن وهل العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه

وسلمقدم على فعل البدعة التي قال بعض المؤلفين المتأخرين بحسنها أم البدعة هي المقدمة على فعل السنة وهل يصم من المقلد من أكار العاما والتحسين لنعو ذلك . وهل يصيرمن الجيهد أن يستحسن بدعافي الدين ووهل يحرم التشويش بفعل شيء من هذه اللذكو رات على نحومصل أوستفكر في نحوا لموت ومابعده وحينئذ يجب تركهاويج على ذوى القدرة منعهاو إلاوقعوافى الحرام ومن عجزعن إزالتهاوجب عليه أن يفارق المكان الذي تفعل هي فيه و إذا أخبر أحد بحصول التشويش لنفسه برفع الصوت بشيءمن هذه الامور أفيصدق ومن كذبه في ذلك يعد يخطئاه وهل المسجد الحالى من البدع أحق بالصلاة فيه من المسجد الذي يفعل فيه شيءمنها . وهل إرخاء المذبة العهامة سنة يطلب فعلها أمهو بدعة يطلب تركها وهل يكفرمن لم برض بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقال فعل السنة في هذا الزمان مزر بالاحياء والاموات وتحرم عليهز وجاته ويبطل عمله من صلاة وصيام وحبج ونحوذلك وهلمن قال يجو زللقادأن يحسن بدعافي الدس يتعبدبها بدليل فوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة الحديث والاثر الموقوف على ابن مسعود مارآه المساءون حسنا فهوعندالله حسن قوله صحيح ودليله فى عله ، وهلكشف عورة العروس لبعض النساءو إدخال المرأة المسهاة بآلما شطة أوغيرها إصبعها في قبلها لاخراج الدممنه لتنقش بهقيصا راه الناس حرام يجبعلى ذوى القدرة منعه و إلا كانوا آئين . وهل إزالة الزوج بكارة زوجته بأصبعه حرام و إذاقلتم بالحرمة هَا جزاءمن قال بالجوازأو الوجوب • وهل ليس زرالطر بوش حرام • وما قوليم فين قال إرخاء العذبة و إزالة زرالطر بوشمثلة في هذا الزمان . أفيدوا مأجور سوصلي الله تعالى على سيدنا محمدوعلي آله وسلم (فأجاب) العلامة المذكور عانصه بسم الله الرحن الرحيم الحدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله تعالى والتابعين أما بعدفا لجواب أن هذه الأمو رالمذكو رقف السؤال بدع باجاع الأولين والآخر سمضادة لسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أحجابه و باق أئمة المسلمين ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ترك هذه البدع وجيع أثمة الدينعلى ذلك بدون خلاف وماحدثت تلكالبدع المذمومة إلافيزمن

الفسادة حدثهامن لامعرفة لهبالدين موالجهلة الذين يعتقدون أن ماحسنته عقولهم السخيفة هوشرع رب البالمان فيناوا وأجباوا ولاحول ولاقوة إلا بالته العلى العظم وفعل سنةرسول اللهصلي الله عليه وسلم هو المطاوب من عوم الناس طلبا أكيدا ومن تركه ضل وأضل ودليله واضح من الكتاب والسنة ولا يقول مؤمن عاقل إن فعل البدعة مقدم على فعل السنة ومن يقول ذلك يجره إلى الكفر والعياذ مالله تعالى إن لم يكن كفر ولايصح من المقلدين تحسين بعض البدع ولو بلغو امن العلممهما بلغوا إذ المقلدواجب عليه اتباع إمامه و إلاخرج عن كونه مقادا وكون المقلد لايصح منه تحسين لا خلاف فيه ومن حسن من المقلدين شيئامن البدع فاستحسانه مردود عليه بالاجاع ولا يصح التحسين المذكور من الجنهدين بلهم متبرؤون من كل قول أوفعه ل يخالف الكتاب والسنة كاهو معاوم من كل كتاب و إدا كان هذاحال الجنهدين فكيف يتصور عاقل صحة تحسين بعض العلماء لبعض البدع و يكفى دليلاعلى دلكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقل فى الدين برأيه قال الله عزوجل (وماينطقعنالهويإنهو إلاوحي بوحي). و بحرمالتشو يشولو على نائم بأى شيء ولاسما بفعل هـ فم البدع المذمومة فعي تركها و يجب على ذوى القدرة منعها فانلم يفعلوا وقعوافى الحرام ومن عجزعن إزالنها وجب عليه أن يتباعد عن المكان الذي تفعل هي فيه إذا أمكنه و إلا وقع في الحرام و إذا أخبر أحد بأنه بتشوش بفعل شيءمن هذه البدع أونحوها يصدق بل التشويش بهامعاوم بالضرورة لاعتاج إلى إخبار أحد إذكل من عنده أدنى إحساس بنفسه يعرف أنها مشوشة خصوصامن كان لهمعر فقبالدين وفظاعة بدع الجاهلين المجرمين ومن كذب من ادعى أنه يتشوش بفعل شيء من هذه البدع يعد مخطئاً ، لاشك لأنه تكذبه في شيءمعاوم ثبو تهبالبداهة ولاسيا أنهمعاوم للعموم من ذوى الاحساس والمسجد الخالى من فعل تلك البدع هو الذي تطلب الصلاة فيه وأما المسجد الذي فعه شيءمنها فبطلب البعدعنه طلباأ كيدافقدر ويصاحب المدخلأن سيدناع بداللهن عمر رضى الله تعالى عنهما ترك الصلاة في مسجد البصرة حين دخله للصلاة فيهمع الامام فسمع المؤذن قال في باب المسجد (حضرت الصلاة رحكم الله) غرج سيديا عبدالله رضي الله عنه من المسجد ولم يصل الفرض فيهمع الجاعة وقال والله لا أصلي في متجدفيه مدعة فانظر أيها العاقل تجدهمذا الصحابي الجليسل ترك المسجد وأهله والصلاة فمه لأجل قول المؤذن حضرت الصلاة رحكم الله وحلف بالله عزوجل أنه لايصلى في مسجد فيه مدعة مع أنها كلة بالنسبة لغيرها يطن عدم منعها فا الظن بالمساجد المداوءة بتلك البدع الشنيعة المذكورة فى السؤال فلايسك عاقل في تأ كيدالبعدعنهاومن صلى فهافهو مخطئ خطأ واضحا . و إرخاء العذبة سنة مؤكدة والاحاديث الصريحة الصحيحة في أيدى صفار طلبة العلم ناطقة بذلك فسلاداعى لذكرها لعلمهابالضرورة وقدتركها غالب عاماء هذأ الزمان فعليهم زائدا لملام إذهم رءوس الدبن وقدرة المسامين فيتأ كدعليهم إحياء مامات من السنن وإماتة ماظهرمن البدع ولكن اشتغل أكثرهم بالدنيا الفائية وغفاوا عن العمل للدار الاخرة فانالله و إنا إليه راجعون ومن لم يرض بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقال شيئا بماذكرفي السؤال يكفر بالاجاع وتحرم عليه زوجاته وسطل جيع عمله من صلاة وصيام وزكاة وحج ونحوذلك ومن قال يجوز للقلد أن يحسن معافى الدين يتعبد بها قوله باطل ودليله في عله صر يحف أن هذا القائل المستدل جهول بالواضح من دينه يستعق الادب الشديد على قوله فى الدين بغيرعلم وحله كلامرسول اللهصلي اللهعليه وسلمعلي غيرحقيقته وذاكأن كلميز يعرف أن المقلدليس من أهل التعسين و إلا لما كان مقلداً وقدم أن الجنب . لايصيمنه تحسين مدع في الدن بلهم متبرئون من كلقول أوفعل يخالف ظاهر الكتاب أوالسنة وهذا محل إجماع لاخلاف فيهعند العقلاء فكيف يتغيل من عنسده بعض إدراك أن المقلد بجوزان بحسن مدعافى الدن ولكن عذرهدذا النائل كون جهله مركبا وقدقال الله تعالى (ومن لم يجمل الله انورا فالهمن نور) . وموضوع الحديث والاثر المذكورين الجهدون في المعاملات ونحوها لا العبادات إذ العبادات مقصورة على الورود عن الشارع لادخل لأحد في تشريعها ولوكان إمام الاثمة كاهومعاوم لمنعقلي واطلع على شراس الحديث ونصوص الاثمة المحققين وما أضرالجهلاء إلاتأويل الآيات والاحاديث من

المدعين العلم على غسيرموضوعها قال الله تعالى (فانه الاتعمى الايصار ولكن تعمى القاوب التي في المدور) وكشف عورة العروس إلى آخر ماد كرفي السؤال لا يحصل إلامن رعاع الناس الاخساء اللثام الذين لادين لهمولا أصل ولاغيرة عندهم على نسائهم وهذا الفعل الصادر منهم دليل على أنهم يحبون أن تفعل الفاحشة الكبرى بنسائهم عرأى أعينهم فأحدهم يسمى دبوثا الذي مقالله في عرف العامة (معرص) ومن هذا القبيل رقصهم على ماب البيت الذي فيسه العروسان ومن معهما من عاهرات النساء والتصفيق والزغاريد واختسلاط الرجال اخائنين بالنساء الزانيات وتعوذاك ومن هذا القبيل أيضام ورهم حول البلد بالعروسمع ذلك الاختلاط ورفع أصوات النساء بالغناء والزغار بدونحوذ الثمن فظيم القبائح التى يطول شرحهاوهي معاومة بالشاهدة من أفراح الاغبياء الذين لاعقل لهمولادين ومن هذا القبيل أيضا إتيانهم (بالغوازي) للرقص و يعضرهن أسافل الاخساء الجهلة الجرمين الذي لاعقسل لهم ولادين واستحوذ عليم إبليس اللعين ليحشر وامعه في أسفل السافلين ومنه أيضا إتيانهم بفقراء الزمان الجرمين يضربون لهم بالبازةو يصفرون لهم بالغابةويذكرون لهم باذكارهم المعاومة ونحو ذلكمن أفعالهم التي تجلب لهم جيعا ولمن حضرهم أوف درعلي منعهم ولم عنعهم طوفان غضرب العالمين وقسطفنا غالب الاقالم ومكثنا في كل إقلم سنين فا وجدناأقبح منأهل مصر وقراهافي تلك الحبائث ولاغرابة فانمصر وأعمالها انفردت بالامور الخسيسة المأثورة عن أو باش الحاهلية ومخنثات الفراعنة وبالجلة فالواقعمن كثيرمن أغبياء الجهلة وشياطبن الفسقة مماذكر فى السؤال ونحوه ضلال واضح وخسران معاوم غلظ تحربه من الدين فستحله كافر باجاع المسامين فيجب على من بسط الله تعالى يده بالقوة أن بهذل جهده في إزالة تلك المخالفات التي سرت إلى كثير من العوام بالفساد الهائل ومن نصر دين الله نصره الله تعالى قال تعالى إن تنصر واالله ينصركم و إزالة بكارة العروس بأصبع الزوج حرام بلاخلاف وجزاء من قال بالجواز أوالوجوب الأدب اللائق بكبير جر عنه ولو آل به الأدب إلى الهلاك لأراح الناس من ضلاله و إضلاله ومجازفته

على الدبن ولبس زر الطربوش الحرير حرام فيجب على المكلف البعد عنه فقدروى ابن ماجه في سننه بسينده عن على بن أ بي طالب قال أخيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله ودهبا بمينه ثمر فع بهما يديه فقال إن هـ ذين حرام على ذكوراً متى حلال لا نائهم اه قبل القياس حرامان إلاأ نهممدر وهو لايننى ولا يجمع والتقدير كل واحدمهم أحرام وقال ابن مالك أى استعمال هذين خذف المناف وأبق الخبرعلى إفراده ولس زرالطر بوش غيرا لحرس من يان والعبث المطاوب تركه لاعلى جهة الوجوب ومن قال إن إرخاء العذبة وإرالتزرالطر يوشمثلة في هذا الزمان فهو المثلة بنادي عليه قوله المذكورانه من أخساء المغفلين الذين لا يعرفون الضروري من الدن أومن أغبياء الكافرين فحسبه جهنم وبئس المصير وكيف يقول مسلم إن إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إرخاء العذبة والبعدعن ارتكاب الحرم بنص رسول الله صلى الله عليه وسن الصحيح الصريح وهولبس زر الطربوش مثلة ولولا شدة عمى بصيرة ذاك القائل لعقل أن إرخاء العذبة وإزالة زرالطر بوش ونحو ذلك من الامورالتي غفل عن العمل جاغالب العلماء فضلا عن طلبة العلم فضلاعن العلمة من أكبر الفضائل الناطقة بأن فاعلها وفقهمو لامعز وجل ورضى عنه فسبق غيره إلى إحراز هذا الفضلوالشرفومن بدالثواب الذي نصعليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله (من تمسك بسنتي عند فساد أمتى فله أجرما تة شهيد) رواه البهتي مم فوعاً وقوله صلى الله عليه وسلم (من أحياسنة من سنتى قد أميتت فكأنما أحياني ومن أحياني كانمعي في الجنة) رواه الترمذي وابن ماجه بلفظ اعلم يابلال أن من أحيا الخ وقوله صلى الله عليه وسلم (من أحياسنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة) رواه السجزىعن أنس وغيرداك من الاحاديث المعاومة لنبرا لحاهلين ولعل عذر هذا القائلة نعلا كان واقعافي الخالفة والبدعة أرادأن مكون غيره شريكا له في غضب الله تعالى ليندفع عنه اللوم بحسب ماسولته له نفسه ألامارة وشيطانه الرجيم ولاحول ولاقوة إلابالله العلى العظيم ولاشكأن ذلك من علامات القيامة إذ من أحبر الضلال والمماثب المذهبة للدين الجالبة للناس الدمار والفضيحة

أنهه لايعماون بالشرعالشر يفولايتركون من يعمل يعمل فانالله وإناإليه راجعون والتسبحانه وتعالى أعلم كتبه الفقير محمد محود الشنقيطي جواب المذكور وسل وسيخ المسايخ السيخ أحدار فاعى عن الذي لم برض بسنة الني صلى الله عليه وسلم في الصلامة أو الدفن أو نحو ذلك فهل تصح الصلاة خلفه ويصح أن بجعل من عددالجعة (فأحاب) بأن الصلاة خلفه باطلة وإذا جعلمن عدد الجعه بطلت صلاة الجعة على جيم المصلين وكل أعمال ذلك الشخص باطلة من صلاة وصيام وحج ونحو ذلك وزوجته طلقت منه الله وهذا أمرمعاوم بالضرورة لابحتاج للسؤال ووسئل وسيخ الاسلام ومفتى الانام سيدى الشيخ سليم البشرى عن رجل يقول بعدم جواز ترك البدع الجمعلى بدعشها كالترقية والجهر بقراءة سورة الكيف والجهر بالصلاة على الني صلى الله عليه وسلمقبل صلاة العشاء والتكبير ليلة العيد وصبيعته في المسجد جماعة ورفع الصوت بالصلاة والسلام عقب الاذان وقراءة أوراد جهرافي المسجد وإذا قيل لهسنةالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الامور لايقبل النصيحة وهذا الرجل إمام في مسجد فهل يصاون جماعة في المسجد قبله أومعه أو بعده (فأحاب) بأن هذا الاماممبتدع فلايكون إماما للسلمين وليصاوأهم جماعة وعليهمأن يجتهدوا فى منعه من الامامة ولو بواسطة الامراء والله أعلم الفقير سليم البشرى المروقد كج تكتبا كثرة مشعونة بالادلة القرآنسة والاحاديث القدسية والنبوية وصأئمةالامةالمجدية ناطقة بوخامة وشناعة وقبح تلكالبدع المذكورة وتحوها وبيان شؤمهاو شؤموذم مرتكبيها والحث على العمل بالسنة وبيان فضلها وفضل العاملين بها وعرضت تلك الكتب على أفاضل ورؤساء العاماء حنفسة ومالكية وشافعية وحنبلية فبعد الاطلاع عليها شهدوا لهابأنها عسين الصواب يجبعلى الناس العمل عافها وأطنبوافى مدحها ومدح العاملين بها وذممن خالف مافيها بقول أوعل ووضعوا خواتيمهم على ذلك وهاهي ذه محفوظة عندي بالاصول فن الرؤساء الا كابر الذين قرظوا تلك الكتب شيخ الاسلام سيدى سليم البشرى المالك وشيخ الاسلام سيدى حسونة النواوى الحنفي وشيخ ألاسلام

بدىالسيدعلىالببلاويالمالسكي وشيخ الاسلام الحالي سيدي الشيخ محمد أبوالفضل الجيزاوي الوراقى المالسكي وشيخ الجامع الاحسدي سيدي إبراهيم الظواهرى السافعي والاستاذالسيدأ حدالسيوني شيخ السادة الحنبلية والاستاذ السيدمحد الرفاعي المحلاوي شيخ السادة الشافعية والاساندة المشايخ الافاضل حسن داودالعدوى المالكي . أحمد الجيزاوي المالكي . مصطفى عزمفتي السادة الشافعية . حسن المرصفي الشافعي . سلمان العبد الشافعي . أحسد فاتد الزرقاني المالكي . مصطفى القطّب الحنني . مجمدعبد الفتاح الشافعي . عيسوى نجا الابياري. محمد البحيري الشافعي. محمد الطاهر الشافعي، محمد راضي البوليني الحنفي وعناني مصطفى الشافعي وعلى الجنابني الشافعي وعبدالرحن عيد المحلاوي الشافعي. عطية الدلجي الشافعي. عطية عبدالهادي الشافعي . موسى المرصفي الشافعي ، عبد دارجن البحراوي الحنفي مفتى الحقانية ، غوض الله المرصفي الشافعي . سالم عطاءالله البولاق الشافعي . مفتى عموم الاوقاف محسبه بخاتي البسيوني الحنني وأجد المنصوري المالكي وعلى الشامي الجيزاوي المالكي و يونس موسى العطافي الشافعي ، عبد الفني محود المالكي . شيخ الجامع الأحدى (الحالي) . محد إبراهم السيسي الشافعي و سلمان النجار السندنهوري الماليكي و دسوقى عبدالله البدوى المالكي ومحسالدين محدالداني الجنزى الشافعي وحسين والى السَّافِي (السَّكر تيرالعام الحالي) للعاهد الدينية ، أحد عبد الغني الشافعي . عبد الجيد إبراهم اللبان السنديوني الشافعي . إساعيل حسن الشافعي . عبدالحكم عطا الفالخ النواوى المالكى شيخ القسم الثانوى (الحالى) بالأزهر خلف على ألحسيني المالكي . محمد طموم الشبراباصي المالكي . محمد عنترا لمطيعي المالكي.عبد المعطى الخليلي الحنفي أمين فتوى عموم الديار المصرية . أجد محدنصر المالكي محدالسمالوطي المالكي إلى غير ذلك من أفاضل علماء الجامع الازهر وغيره المحققين ﴿ ثُم ﴾ طبعت الكتب التي شهد لهاهؤلاء إلا كابر بأنها هي عين الشريعة التي من خالفها وقع في طوفان القطيعة ونشرت في عموم الجهات فلما اطلع عليها العقلاء العارفون حدوا الله تعالى على

هذه النعم والهدايا التي سيقت إلهم وهم لايشعرون وصاروا في كل ما يفعلون ومذرون يعولون علىالعمل عافهامن الاسحكام ولوكره اسجاهاون وأماالاغبياء فهاءالاشقياء فاماسمعوا عافهاصار والتقلبون في مراحيض شديدالبلاء وفلان ومذكر ونكشرامن الفضلاء آوالاخساء برية المنوفيةفانهاستعوذ عليه إيليس اللعين حتى أوقعه في هلاك غضب ربالبريةوحلهمالاستغرابوالبجبءلي ورفعسوال ﴿ إِلَّى فَصْلِهُ مَفْتَى مِدْ تُرْبَّةُ المنوفية ممالغربية الاستاذ الفاضل الشيخ عبدالرحن عشوب أحدأ كابرعاماء يستفتونه عن حكوفعل البدع التي عمت بها الباوى في غالب الجهات يترقية بين بدى الخطيب ورفع الصوت بقراءة أسورة الكهف يوم الجعة ورفع وتبالذكروالقرآن وغيرهمامع الجنازة فأجاب عانصه الحدثله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده أما بعد في الترقية المتعارفة بين يدى الخطيب من قراءة إن الله وملائكته والحدث المتفق عليه إذاقلت لصاحبك وماجعة أنصت والامام بخطب فقدلغوت الكراهة الصرعية عندأ لىحنيفة رجه الله تعالى وكذار فعالصوت بالذكر والقرآن وغيرهمامع الجنازة وعلهم الصمت وكذا قراءة سورة الكهف في يوما لجعة معرفع الصوت ويستحب قراءتها سرا تبركا بالمأثور واللهسبمانه وتعالى أعلم (مفتى مديرية المنوفية عبدالر حن عشوب) اه وهاهي ذه فتواه محفوظة عندنا مختومة بخاتمه (ولما) وصلت هذه الفتوى السائلين لم مكتفوا بهابل رفعواسؤالا الىفضيلة الاستاذاخ كممفتى الديار المصرية الشيخ محمدعبده ونص السؤال به إلى الاستاذالا كبرمفتي الديار المصرية حفظه الله تعالى ماحكم ماهو واقعفى غالب المساجد والجهات من الترقية بين يدى الخطيب و رفع الصوت اءةسورةالكهف داخل المسجدوالتذكار المسمى بالاولى والثانية الواقع بوم رفع السوت بالصلاة والسلام بالكيفية المعاومة من المؤذنين عقب الآذان ورفع الصوت بقراءة قرآن وردة ولحو ذلك حال السيرمع الميت أجائز هوأم بمنوع رالحكم عن ذلك رسميا (فكتب) الاستاذا لليلاللذ كو رعلى ذلك

السؤال إلى المدرية في ٣١ ينارسنة ٥٠٣ غرة ١٥٢ بأن هذه الاشياء جيعها مدع مخترعة منافية لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والاثمة الجتهدون وباقى علماء السلف الصالح بازم منعها بتأتا فصدر الام من المدرية إلى المراكز عنعهافي ١٧ فترابر سنة ١٠٠٠ فحصل التنبيه من المراكز إلى العمد بازالة تلك البدعفا كانمن بعض الجهلة إلاأن كتبوا إلى المدرية كتابة مضمونها أنهذه الامور جرتها العادة منزمن طويل بحضرة ألعاماءوهم ساكتون و بعضهم قال بحسنها فنرجومن سمادة المدرأن يكتبالىفضيلة مفتي الديار المصرية في ذلك ﴿ فكتب المدر ﴾ لفضيلة المفتى في ٢٤ مابو سنة ٩٠٤ عرة و٧٦٥ يطلب الافتاء عماقاله هؤلاء الحبون لفعل البدع المذكورة فكتب المفتى إلى المديرية في ٢٧ ربيع الاول سنة ١٣٢٣ الموافق ٧ يونيسه سنة ٤٠٤ عرة ٣١٦ باز وممنع فعل الثالبدع ولاعبرة بجرى العادة بهاولا سكوت كثرمن العاماء علهاو إعالمول عليه هوالواردعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحعابه وعاماءالسلف وهوترك هذهالبدع فصدرالامرمن المدرية إلى المراكز بذلك في ٢٧ أبريل سنة ٤٠٤ عرة ١٦٧٨ \*(فعلم) من هذه الفتارى المؤيدة بصريح الكتاب والسنة ونصوص الأغة الصادرة عن يعول عليه من محقق علماء العصر مصريين ومغربيين وشاميين وغيرهم (أن) ما يقعله غالب الناس في المساجد والافراح والاحزان واللس وغير ذاكما تقدم بيانه ضلالمبين اعتقدالجهلة أنهمن الدين والسبب في اعتقادهم المذكور تساهل أوغفلة أوضلال أو إضلال أوجهل كثير عن تسموابين الموام بالعاماء (وقد) وضحت ذلك في كتاب أعذب المسالك المحودية وكتاب إصابة السهام وكتاب هداية الامة المحدية وكتاب القضاء المبرم والرسالة البديعة وتحفة الابصار والمقالة الشرعية وغير ذلك من الكتب التي متاً كدعلي ذوى الالباب الاطلاع علهاوالعمل عافها ( وعلم ) من الفتاوى ألمذ كورة أينا أنمن يقول من بعض الناس بحسن بعض تلك البدع جاهل بالواضع من الدين (وعلم) منهاأ يضاأن غالب فقراء الزمان الذين يضر بون البازة ويسيرون بالراية ونحوذاك فى خسران وشقاء وغضب من الجبار سعانه وتعالى

المنتقم من المخالفين لأنهم تركوا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتغاوا بالبدع التيمي بغية الشياطين لاجلملء بطونهم والسس في ذلك أنهم جهلة مغفاون يعتقدون أن الدين ماتهواه نفوسهم الخبيثة التي استعود عليها إبليس اللعين (وأغرب من ذلك) أن بعض الصغار من هذه الشردمة اللهمة تعرض نفسه لتأليف يحسن فيدأو بوجب فعل بعض تلك البدع وهوأضل من بهية والحامل لهعلى ارتكاب هذا الخسران أنه جعل نفسه شف لبعض ضعفة العقولمن العوام الذين يقولون (إذا كان شيخك جحشحش واطعمه ) أو يقولون ( ابن الشبخ شبخ ولو كان بغل ) فصار ينتال أموالهم بالباطل تارة بالاكل في بيوتهم وتأرةبالنقل إلى داره لايترك يتما ولافقيرا ولامدينا ولاظالماولامرابيا ولاقطع العوائد (فاما) اطلع من عنده إدراك منهم على كتبنا المشقلة على بيان بعض سيئات هذا المتمشيخ وأمثاله وأنهجب طردهم وعدم إعطائهم وأنهم لايصلحون للتامدة فضلاعن المشيخة وأن الحل الذي ينزلون به تنزل فيه البلاياو عنع عنه الرحات لارتكابهم كبيرالسيئات كاهومنصوص عليه في الشرع الشريف (امتنعوا)من إعطائه العوائدو إدخاله منازلهم فضاقت عليه الأرض بمار حبت فوسوست له نفسه الامارة بالسوء وشيطانه الرجيم أن يتحيل على طريق يوصله إلى أكل أموالالناس بالباطل كعادته التي تربى علها فاجتمع ببعض صغارا لجهلة أمثاله وأخذوا يكتبون أساطه الاولين وخرافات أخساء المغفلين وجعاوه تاليفاونسبه ذلك المغرور لنفسه يقصد بذلك أن يوقع في وهم ضعفة الجهلة أنه شيخ مؤلف بحلل ماحرمه الله تعالى وبحرمماأ حله الله عزوجل فيعسنوا إليه بأكلة أوبشيء يذهب به إلى مسقط رأسه ولومن خالص الحرام وطبع ذلك البهتان وصار ذلك المقشيخ برسله إلى عوام البلادلذ ن لا يعرفون الفرق بين شيخهم والأعان و يأخذ منهم مبلغا كبيرا بدعوى أنه عن ذلك البهتان فنهمن يرده إليه ومنهمن يستعى فيدفع لهما طلبه وهويدء وعليه ومنهمن يقول نحن نعرف أنهمن وخيم الهذيان والتباب ولكن تعطى له ماطلب على روح الاموات ونفرض أنه من جلة السائلين على الابواب

وحاصل ذلك الهتان والتسريف الصادرمن ذلك المغرورصا حب العفل السخيف أنهحث أغبياء الجهلة على فعل البدع المذمومة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم و إجاع آلائمة الجنهدين و بنضهم فعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسيرومن غش ذلك المتمشيخ أنه يقول سئلت عن كذافأ جبت بكذاو مذكر جو اباعلى قدر ماحسسنه له إبليس اللعين يوهم العوام الذين لا يعرفون الدين أنه يعرف في العمل وأنالناس سألوه فأجامهم ومن المعاوم أن هذاليس فعل المسامين بلهو فعل أعداءا لدين الجرمن فكف يصدر بمن يدعى أنهمن المؤمنين فضلاعن يدعى أنه يعرف فى العلم فضلا عن يدعى أنه شيخ بريد هداية المسترشدين مع إجاع الائمة على أنالطر يقمسدود إلاعلى من اقتفى أثر الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد علم أن الحامل لهذا الممشيخ على ارتكاب هذا الخسران الذي ينادى عليه أنه عدولته ورسوله صلى الله عليه وسلم الصيل على سلب أموال الناس ولو عافيه كفره والعياد بالله تعالى فقد باع دين الاسلام وحارب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بمل بطنه من دماء الغافلين ولوهدى الله عز وجدل ذلك الجاهل إلى الدين وعرفه فضل العمل بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين لباعروحه في إحيائها وإماتة البدع وقدأ قام ذلك الممشيخ المشرع الجديد بتأليفه الدليل على أنه فاسق على شفاجرف الكفر إن لم يكن كفر بالفعل ودليله الآيات القرآنية والأحاديث النبو بةونصوص أثمة الامة الجحدية السابقة واللاحقة وغيرهما (ولذا) قال العارف الشعراني في مننه من خرج عن السنة المحدية قيد شرفي مأكاه أوملسه أوكلامهأ ونومهأ وفىمعاملتهمع الله تعالى أومع خلقه فقد انسحب عليه اسم الفسق اه ومن ثم قال في كتابه تنبيه المفترين فعليك يا أخى با تباع السنة المحدية في جيع أفعالك وأقوالك وعقائدك ولاتقدم على فعلشىء حتى تعلم موافقت المكتاب والسنة أه إلىغير ذلك من النصوص التي ليس هــذا محل بسطها و دلب لذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس منامن عمل بسنة غيرنا رواه الديامي في الفردوس عن ابن عباس فترى الني صلى الله عليه وسلم تبرأ بمن على البدع وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالخنيفية السمحة ومن خالف سنتي فليس مني رواه الخطيب

عن جابر وقال صلى الله عليه وسلم من ترك سنتى لم تناه شفاعتى (ذكر في شرح الطريقة المجدمة) فترى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشفع لمن ترك سنته عليه وعلى Tله الملاة والسلام وتبرأ منه و نعوذ لكمن الاحاديث الكثيرة المشهورة وسيق مافسهالكفاية موإذا كانهذا الهلاك والخسيرات حاصل لمن ثرك العمل بالسنة غاالظن بالشقاء والغضب والدمار الحاصل لذلك المشرع الجديد الذي لمرض بسنة سيدالاولين والآخرين صلى الله تعالى عليه وسلم وحسن أو أوجب فعل البدع المضادة ريجانسنن ولم يشعر بأن ذلك كفرباجاع المسلمين كاسبق النص عليه فلاحول ولاقوة الابالله العلام العظيم وإن ذلك المقشيخ عرض نفسه لفظيع الفضيعة وطوفان الخزى والهلاك فى الدنياد الآخرة لمركب جهله وما أجهله بصوقول العارف الشعراني فى مننه المعاوم لصغار الممزن حيث قال سمعت سيدى عليا الخواص يقول إياكأن تقول في دس الله بهواك فانه رديك و يظلم عليك قلبك و يسلبك إ عانك ومعرفتك ويسلط عليك شيطانك ونفسك وهواك بالاذى حتى أهلك وجيرانك وأصحابك وجيع خاقه حتى عقارب دارك وحيانها وجنها وبقية هوامها فينغص عيشكفي الدنياو يطيل عقابك فى الآخرة اه وإيضاح ذلك أن الله تبارك وتعالى أمررسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ جميعما أنزل إليه من ربه فاترك صلى الله عليه وسلم شيئا سعادتنا إلابنه لناوماسكتءنهفهو رجةلناوتوسعة كاأشاراليهحذيث وسكت عن أشياء رجة بكم فلا تسألوا عنها اله كلام العارف الشعر الى رجه الله تعالى ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ماتركت شيئا يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به ولاشيئا يبعدكم عن الله تعالى إلا وقد نهيتكم عنه رواه الطبراني وقد أمرناصلي الله عليه وسلم بفعل السنن لكونها تقربنا إلى الله تعالى ونهاناعن البدع لكونها تبعدناء ورحة اللهءز وجل والمطاوب الاعراض عن هذاا لمشرع الجديد وعن خرافاته لانه جهول لاغير عنده ولاعقل وكذا كلمن خرج عن العمل بالسنة وعمل بالبدعة كاهومعاوم لمن مارس العلم ومن يضلل الله فالهمن هاد (ومن) هذا القبيل أيضا تخريف نسب إلى بعض صغار الجاهلين أو بعض العاماء الحاطئين فليتنبه المميز لذلك (وعلم أيضا) من الفتارى المذكورة بطلان كل قول فيه تحسين

أىبدعةمن البدعالتي عتبها الباوى كالأولى والثانية والترقية ورفع الصوت بقراءة سورة الكهف داخل المسجد ورفع الصوت مع الجنازة بقرآن أونحوه الى آخرماذ كرفى الأسئلة السابقة سواءأ كان داك القول الذى فيه تحسين البدعة في تأليفاً مكان في فتوى أوغير ذلك (ووجه بطلانه) يخالفته للقرآن والسنة و إجاع أَيُّة المسلمين (أما) مخالفته للقرآن فقد قال الله تعالى وما آناكم الرسول فذوه وما نها كمعنه فانتهوا وقدجاءنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالسنن وأمرنا بالعمل بها ونهاناعن البدع وأعامنا بأنها هلال وضلال وإضلال بقوله اتبعو اولا تبتدعو افاعا هلامن كان قبلكم عاابتدعوافي دينهم وتركواسان أنبياعهم وقالوابا واعهم فضاوا وأضاوا (في كتاب الجام للغرالي) ونحو ذلك من الآيات والاحاديث وماذكرفي الاجو بةفيه الكفاية (وأما) مخالفته للسنة فامافيه من تحسين فعل مانهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو البدع وترك ماأص صلى الله عليه وسلم بفعله وهو السان كاهو نصالحد بث المذكور وقدقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدن المهديين عضواعلها بالنواجذو إيا كموعد ثات الأمورفان كل عدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه أ بوداود والترمذي وان ماجه ضمن حديث فترى الني صلى الله عليه وسلم أمر نابالعمل بالسنن أمراآ كيدا ونهاناءن البدع وأعلمنا بأن كل فردمن أفراد البدع ضلالة وفاعلهافي النارونحو ذلكمن الاحاديث الصحيحة المشهورة ويكفى ماذكرفي أجوبة أفاضل العاماء الحققين السابقة (وأما) مخالفته لاجاعاً عُمَّا لمسلمين فلمامر في أجوبة أكار العلماء من نصوص الاثمة المجتهد بن الناطقة بأن كلما عالف الكتاب والسنة فهو ضلال مبين وأنهم بريثون من كل قول بحالف السنة (وبالجلة) فحاصل الفتاوى المذكورة (أن)غالب ما يصنعه الناس في المساجد والافراح والاحزان وغير ذلك بماذكر في الاسئلة ونحوها بدع مذمومة شنيعة محرمة ومنها بعسض قليل مكروه (وأنه) لم يقلأ حدمن الاعة الجتهدين بتحسين بدعة قط بلهم متبرئون كلهم من كل قول يخالف السنة المحدية (وأن) من قالمن المتأخرين بتحسين بعض السدع كالاولى والثانية والترقية ورفع الصوت مع الجنازة والصلاة والسلام عند الاذان

بالكيفية التي جرت بهاعادة غالب الناس قوله باطل وليسمن أهل التبحسين (وأنه) لايصح من مجهد أن يحسن شيئامن البدع المذكورة ولاغيره إلاحياعهم على أن كل مدعة ضلالة لنص رسول الله صلى الله علم وعلى آله وسلم على ذلك (وأنه)لايجوز رفعالصوت بقراءةسورةالكهفولاغيرهافي المسجدلنهي رسول لى الله تعالى عليــه وعلى آله وسلم عنــه (وأن) غالب الاشياء التي جرت مها كثيرمن الناس فى المساجد بدع مذمومة قبيصة بجب على ذوى القدرة منعها (وأنه) يماً كدالبعد عن الصلاة في المساجدالتي يفعل فيهاشي عمن البدع المذكورة أوغيرها (وأن) غالب فقراءالزمان خارجون في كل أعمالهم عن الشرع الشريف غارقون في مراحيض الفسوق والضلال ومركب الجهل ولاسها الذبن يضر ونالبازةأو يصفر ونبالغابةأو يسير ونبالراية أو يأخذون العادة أونعوذالئس كباثر السيئات التى أوقعتهم فى شديد غضب رب الارض والسموات (وأن) إزالة بكارة العروس بأصبع الماشطة أوغيرهاوتاو يثشيءمن النسيج (القماش) بالدم واجماع الرجال بالنساء وغير ذلك مماهو معاوم بالمشاهدة حرام باجاع الاولين والاسخرين من استعله يكون على شفاجرف الكفر إن المركن ر (وأن) لبس زر الطر نوش الحربر حرام بنص رسول الله صلى الله عليمه وسلم (وأن) ترك التذكار المسمى بالاولى والثانية وترك رفع الصوت بقراءة سورة الكهف ونحوهافي المسجدوترك الترقسة بين يدى الخطيب وكون الاذان خارج المسجد وترك رفع الصوت حال السيرمع الجنازة من سنن رسول اللهصلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (وأن) من لم برض بتلك السنن ونحوها عمله كله باطل لكفره وتبطل صلاة من صلى خلفه وتبطل صلاة الجعة على كل المملين إذا جعلمن عددها (وأن) إرسال العدبة للعمامة من السن المؤكدة (وأن) من لم يرض بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بالاجماع (وأنه) يتأكد على الناس عدم الخروج عن السينة ولاسما العلماء ومن خرج عنها فسق ودل على أنه لاعقل له ولادين (وأنه) لا يجوز تلقى العلم عن العالم المرتكب للبدعة وأنه جِبالبعدعنه لانه مفسدة للدين ﴿ وأنه ﴾ يجب على العلماء أن يأمروا الناس

بالعمل بالسنة وينهوهم عن البدعة وأنهجب على ولاة الامورأن يعاونوهم على ذلك (وأنه) عب على التاسيد أن يأم بالعروف ينهى عن المنكرو عالف أشهاخه إذار كواذاك (وأنه) الأعسرة بقول العاماء ولا فعلهم ولاماجرت به العادة إذا خالف السنة المجدية ويجب طرحه فى زوايا الاهمال (وأن) السينة المجدية لاينسخ العمل بهابفعل الناس خلافها ولابقدم الزمان ولاا ختلاف القرون والاحوال (رأن) كل قول أرفعل ليساه دليل من الكتاب أوالسنة فهو باطل مردود على قائله بالضرورة (وأن) من فالفعل البدعة أحسن من فعل السنة استخفافا بالسنة أوقال فعل السنة في هذا الزمان يزرى أواستهز أ بالسنة أوقال اتركونا من السنة وأحلها أولا أعمل بالسنة ولوجاء في النبي أو نحوذ الديكفر بالاجاع (وأن) من يقول بنسيخ العمل بالسنة المجدية في هذا الزمان يكفر (وأن) من يقول فعل وقول الاشياخ هوالمعول عليه دون سنة الني مستخفاجا يكفر إلى غير ذلك بما تقدم ذكره (هذه) أقوال أكابرعاماءعصر ناالذبن برجع الناس إلى فولمه في مهماتهم ويحجون بأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم في شأن البدع التي عكف عليها الفاسقون وأذكري بعضامن أفوال وأفعال أكابر السابقين الذين همأتمة الدين في فضل السنة وشوم من خالفها (قال) في روضة العاماء قيل لأبي حنيفة إذا فلت قولاوكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولى لكتاب الله فقيل إدا كان خرالرسول صلى الله عليه وسلم بخالفه فقال اتركو اقولى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إذا كان قول الصحابة بخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة اه (وقال) الامام مالك إنماأنا بشرأخطئ وأصيب فانظروافي قولى فكل ماوافق الكتاب والسنة فذوه وكلمالم بوافق الكتاب والسنة فاتركوه رواه ابن عبد البروغيره (وقال) الامام الشافع لاصعابه إذا رأيتم كلامى بخالف ظاهر الكتاب والسنة فاعلوابالكتاب والسنة واضربوا بكلاى الحائط (وقال) الامام أحدلا كلام لاحد معرسوالله صلى الله عليه وسام . وتحوه فامن كلام الاعدالجهدين يطول شرحه و بعضه في الميزان الشعرائي وغيره (فتأمل) أبها العاقل في أقوال أثمة الدين الجهدين وأفوال وأحوال المقلدين المتأخرين والجاهلين الفاسقين حيث

يتركون أقوال الله تعالى وأقوال وأفعال وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويعملون بالبدع التي أحدثها الفاشقون أمثالهم ولاتقبلون النصيحة عن نصصهم بل يعادونه و يعتقدون أنه مخطئ فيا قال أوفعل وعذر هم أنهم أصل من الانعام يعتقدون أنالشرك بالله والعياذ به تعالى عبادة كاصنع أسلافهم عبدة الاصنام ومن المعاوم لمن عنده عقل أنه لاعبرة بغير أقوال الاعة المجتهدين ولذاقال فى فتح القدير لاعبرة بقول غير الفقهاء الجنهدين اه (وفي الشفاء وشرحه) قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون سننا الأخذ بهاتصديق الكتاب الله أى حيث قال وما آتا كم الرسول فخدوه واستعمال لطاعة الله أى في طاعة رسوله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتى وسنة الخلفآء الراشدين من بعدى رواه أبوداود والترمذى وابن ماجه وابن حبان ضمن حديث وقوة فى الدبن ليس لأحد تغييرها بزيادة أونقض فيها ولا تبديلها بغيره اظناأنه أحسن منهاولا النظرفي رأى من خالفهامن اقتدى بهافهومهتدومن استنصر بهافهو منصور ومن خالفها واتسع غير سييل المؤمنين ولاه الله ماتولى وأصلاه جهم وساءت مصيرا وقال ابن شهاب الزهرى الاعتصام بالسنة نجاة أى الاستمساك بهاسب الخلاص من ورطة الهلاك وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحدمن الناس وقال إنى لست بني ولا بوحي إلى ولكن أعمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه مااستطعت وقال الشافعي رحه الله تعالى ليسفى سنة رسول اللهصلى الله عليه وسلم إلاا تباءهاأى الافتداء بهاعاما وعملا قال تعالى لقد كان لي فى رسول الله أسوة حسنة وروى عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما مدر نافته في مكان فسئل عن سبب إدارته النافة فقال لاأدرى أى حكمته إلا أني رأ يترسول اللهصلى الله عليه وسلم فعله ففعاته أى اقتداء به صلى الله عليه وسلم في فعله وهذا صر يحفأنا كارالصحابة كانوا يتبعونه عليه الصلاة والسلام في الامور العادية أيضا وقال أبوعهان الحسيرى مخالفة السنة وتبديلها ضلال ومتوعد من الله تعالى عليه بالخذلان والعذاب قال الله تعالى فليعذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم

فتنةأو يصيبهم عذاب أليم وروى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسليقال من رغب عن سنتي فليس مني رواه المدارى ضمن حديث وقال من عل علا ليسعليه أمرنا فهو رد رواه مسلم وأحد أىغير مقبول وهدا الحدسة أصل في طلب المسك السنة ورد الاهواء والبدع وقال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلاعلت به أى اقتداء بسنته الحيدة إنى أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ واعلمأن من أحب شيئا آثره وآثرموافقته وإلالم يكن صادقافي حبه وكان مدهيا فالسادق في حب الني صلى الله عليه وسلم من تظهر علامات ذلك عليه (منها) الاقتداء بهواستعال سنته واتباع أقواله وأفعاله أى في جيع أحواله وشاهده ذا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فا تبعونى يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم (ومنها) بغض من أبغض الله ورسوله ومعادا قمن عاداه ومجانبة من خالف سنته وابتدع فى دينه (ومنها) الذب عن سنته والانقياد لهاوالخوف من بخالفتها اله المقصود من الشفاءوشرحه (وقال) فى المارى وشرحماب علامة حب الله عز وجل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم لقوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الحسن فيما أخرجه ابنأ بيحاتم قال كان قوم يزعمون أنهم يحبون الله فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقامن علفأنزل هذه الآية فن ادعى محبته تعالى وخالف سنة رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذبه وقال قوم محبة الله هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقوالهوأفعاله وأحواله إلاماخصبه اه (وقال) فىشرح الشفاءبعدأنذكر نحوماتقدم الحاصل أنه تعالى سدباب الحبة على جيع الخلق إلامن لازم سنة المطنى صلى الله عليه وسلم اه (وقال) في البخارى وشرحه باب الاقتداء بأفعال النبى صلى الله عليه وسلم واجب لعموم قوله تعالى وما آتا كم الرسول فذوه ولقوله فاتبعونى يحببكم اللهفيجب اتباعه في فعله كايجب في قوله حتى يقوم دليل الندب أوالخصوصية اله (وقال) معون بنمهران كان أبو بكرالصديق رضى الله تعالى عنه إذاور دعليه الخصم نظرفى كتاب الله فان وجدفيه ما يقضى بينهم قضى بهوإن يكن فى الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك الأمر سنة قضى

مهافان أعماء خرج فسأل السامين وقال أتاني كذا وكذافهل عامتم أن سول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء فرعا اجمع إليه النفر كلهم بذكر من رسول التهصلي الله عليه وسإفيه قضاء فيقول أبو بكرالحد لله الذي جعل فينامن بحفظ على نبيناهان أعياه أن يجدفيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جم رءوس الناس وخيارهم فاستشارهم فاذا اجمع رأيهم على أمرقضي به رواء الدارى (وقال) يح إن عربن الخطاب رضى الله تعالى عنه كتب إليه إن حاءك شيء في كتاب الله فاقض بهولا يلفتك عنده الرجال فانجاءك ماليس في كتاب الله فانظر سنة رسولانته صلى الله عليه وسلم فاقض بهافان جاءك ماليس في كتاب الله ولم مكن فيه سنةرسول اللهصلي اللهعليه وسلم فانظرما اجمع عليه الناس يعنى رءوس الصعابة غفذمه فانحاءك ماليسفى كتاب اللهولم يكن فمهسنقر سول الله صلى الله علمه وسلم ولم يتكلم فمه أحد قبلك فاخترأى الامرين شئت إن شئت أن تجتهد ثم تقدم فتقدم وإنشئت أن تتأخر فتأخر ولاأرى التأخر إلاخر الكوقال بحوداك اسمسعود وابن عباس وغيرهمامن الصحابةرضي الله تعالى عنهم كارواه الامام الداري وغيره (وقال) الدارى قال الاوزاعي كتب عمر بن عبد العزيز أنه لارأى لاحد في كتاب اللهو إعارأى الأثمة فهالم ينزلفيه كتاب ولم عض فيه سنةمن رسول الله صلى الله علىه وسارولارأى لاحد في سنة سنهار سول الله صلى الله عليه وسام اه (وكان) ابن عباس رضى تعالى عنهما إداستل عن الامرفان كان في القرآن أخبر بهو إن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به و إن لم يكن فعن أبى بكر وعمر فان لم يكن قال فيمباجتهاده رواه الدارى وغيره (وروى) الدارى وغيره ايضاعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أما تخافون أن تعدنوا أو يخسف بكمن أن تقولوا قالىرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان اه يعنى أنه لاقول لاحدمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جعل لغيره معه كالرمافقد أهلك نفسه ومن تبعه (وروى) الدارى وغيره أيضاعن قتادة قال حدث إين سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل قال فلان كذا وكذا فقال ابن سيرين أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان كذاوكذا اه أى

إنكارا علىه لانه لامقال لاحدمع رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال) أبوعثمان الجبرى منصح إعانه بهدالله قلبه لا تباع السنة اه شبرخيتي (وقال) سهل بن عبدالله من داهن مبتدعاسلبه الله حلاوة السان اه شبرخيتي (وقال) عبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه من كان مستنافليستن عن قد مات فان الحي لايؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محدصلي الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الامة وأبرهاقاو باوأعمقهاعاما وأقلهاتكافا اختارهمالله لصحبة نبيه محمد صلى اللهعليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فانهم كانواعلى الهدى المستقيم رضى الله تعالى عنهم أجعين رواه الشعراني في كتابه كشف الغمة وغيره (وقال) الامام الشافعي رجهالله تعالى في باب العنق من الأم وليس في قول أحد و إن كانواعد دامع الني صلى الله عليه وسلم حجة اه وقال في باب المعلم يأكل من الصيد إذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل تركه لشيء أبدا اه (وقال) ابن مسعو درضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامناسان الهدى وإن من سان الهدى الصلاة فى المسجد الذى يؤذن فيه ولوصليتم في بيوتكم وتركم مساجد كم تركم سنة نبيكم ولوتركتم سنة نبيكم لكفرتم رواه أبو داود والحاكم أه ك (وعن) الشعبي جاءرجل يسأله عن شيء فقال كانب ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا قال أخبر في أنت برأيك فقال ألا تعبون من هذا أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأى وديني عنسدى آثر من ذلك والله لأن أتعلى بأغنية أحب إلىمن أنأخبرك برأى رواه الدارى وغيره والاغنية واحدة الاغاني (وأخرج) الترسذى عن أى السائب قال كناعند وكسع فقال لرجل من ينظر في الرأى أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هومثلة قال الرجل فانه قدروى عن إبراهيم النخعي أنه قال الاشعار مثلة قال رأيت وكمعاغض غضباشد يداوقال أقول الثقال والترسول المقصلي المتهعليه وسلم وتقول قال ابراهم ماأحقك بأن تحبس مم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا (وكان) أبن عباس وعطاء وبجاهد ومالك بن أنس يقولون مامن أحد إلاه ومأخوذمن كلامه

ومردودعليه إلارسول اللهصلي الله عليه وسلم (وقال) في حجة الله البالغة نشأ بعدالقرن الاول والثاني والثالث قرون على التقليد الصرف لاعزون الحقمن الباطل ولاالجدلءن الاستنباط فالفقيه يومئذ هوالثرثأر المتشدق الذي حفظ أقوال الفقهاءقو بهاوضعيفهامن غير تمييز وسردها بشقشقة شدقمه والحدث موز عبدالاحاد شحيحها وسقيمها وهزها كهزالاسهار بقوة لحسه ولاأقول دلك كليا مطردا فان للهطائفة من عباده لايضرهم من خذ لهم وهم حجة الله في أرضه وإن قلواولم يأتقرن بعدذلك إلاوهوأ كثرفتنة وأوفر تقليدا وأشد انتزاعا للامانة من صدور الرجال حتى اطمأ نوابترك الخوض فى أمر الدين وبأن يقولوا إناوجدنا آباءنا على أمة وإناعلي آثار هم مقتدون وإلى الله المستكي اه الثرثار من الثرثرة وهي كثرة الكلام وترديده أى الذي يكثر الكلام تكاها وخروجاعن الحق والمتشدق المتوسع فى الكلام بلااحتياط والشقشقة بالكسر الجلدة الحراء التي يخرجها الجلمن جوفه ويقال للنطيق ذوشقشقة وقوله وهزها الزأى تكام بغير معقول اه (وقال) في الكتاب المذكور أيضا لاسب لخالفة حديث الني صلى الله عليه وسلم إلانفاق خني أوحق جلى اه وهذا محل اتفاق (وقال) سلطان العارفين العزبن عبدالسلام ومن الجب الجبب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه يحيث لا بجد لضعفه مدفعاوه ومع ذلك يقلده فيسه ويترك من شهدالكتاب والسنة والاقيسة الصحيحة لمذهبهم جوداعلى تقايد إمامه بل يتعيل لدفع ظاهرالكتاب والسنة وبتأولهما بتأو يلات بعيدة باطلة نضالاأى دفعاعن مقلده اه (وقال) الامام الشافعي مهما فلت من قول أوأصلت من أصل فبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ماقلت فالقول ماقاله صلى الله عليه وسلم وقال للزني يا إبراهم لا تقلدني في كلما أقول وانظرفي ذلك لنفسك فانه دس وكان مقول لاحجة في قول أحددون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كثروا لافي قياس ولافيشي وماثم إلاطاعة الله ورسوله بالتسليم وقال إذا ثبت عن الني صلى الله عليه وسلمشيء لم بحل لناتركه ولاحجة لاحدمعه وفي رواية لاحجة لاحدمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كثروا لافي قياس ولافي شيء فان الله تعالى لم

يجعل لاحدمعه كلاماوجعل قوله يقطع كل قول اه من الميزان وحبحة الله البالغة (وقال) الامام أحدبن حنب ليس لاحدمع الله ورسوله كلام وقال لرجل لاتقلدنى ولاتقلد مالكاولاالأوراعي ولاالفعي ولاغيرهم وخذالا حكامهن حيث أخذوامن الكتاب والسنة اله حجة (وقال) أبو بوسف وزفر وغيرهما لابحل لأحد أن يفتى بقولنامالم يعلم من أبن قلنا اه حجة (وقال) في حجة الله البالغة انتظام الدين يتوقف على اتباع سنن الني صلى الله عليه وسلم أه (وقال) أبن بونس ومن قول أهلالسنة لايعذرمن أداه اجتهاده إلى بدعة لان الخوارج اجتهدوافى التأويل فلم يعهذروا إذ خرجوا بتأو يلهم عن الصحابة فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم مارقين من الدين نقله في المدخل ولذا قال فيه بعد كلام نفيس فينبغي لطالب العلم بل يتعين عليه أن تسكون السنة عنده أعظم مطاوب ويغار علها إن تغيرت معالمها بأن ينسب إلهاماليس منها فاذا تعارض لطلب العلم المحافظة على السنة وزيارة من يخالف شيئامنها فالترك لزيارته متعسين عليسه ولا بجوزله غير ذلك فالهرب الهرب من الاجتماع بشخص تظهرمنه مخالفة السنة وهذا أمرقدعت بهالباوى فهذا الزمان وكثرت الطرق واختلفت الأحوال وتشعبت السبل ولوقلت لأحدهم مثلا السنة كذاوكذا قابلك بمالا يليق فيقول كانشيخي يفعل كذا وكذاوماهذاطريق شيخي وكان شيخي يقول كذاوكذاو يصادم بذلك كلهالسنةالواضحة والطريقةالناجحة وياليتهم وقفواعندهذا الحدبل زادوا على ذلك الامر الخوف وهوما بلغني بمن أثق به أن بعض من بنسب إلى العدلم تسكلم فىمسألة ونقل فبهاعن بعض شيوخه نقلا تأباه الشر يعة فقال له بعض من حضره حديث النبي صلى الله عليه وسلم يردهذا فأجابه بقوله حديث الني إعمار ادالمتبرك والشيوخ همالذين يقتدي بهم وهذا إن كان معتقدا لما قاله كان كأفرا حلال الدموان لم يعتقده فهوم تكب لكبيرة عظمى يجب عليدة أن يتوب مهامع الادب الموجع اهكلام صاحب المدخل ودليله الاحاديث السابقة نحومن مشي إلى صاحب بدعة ليوقره فقدأعان على هدم الاسلام وهذا بالنسبة لزمانه الذى هوالقرن السابع فبالك بأهل زماننا الذي هوالقرن الرابع عشر كاهومعلوم

المشاهدة (وقال) المفسرون عندد كرقوله تعالى يأيها الذين آمنو لاترفعوا أصواتك فوق صوت الني الآية إذا كان رفع الاصوات قوق صونه صلى الله عليه وسلمموجبالحبوط الاعمال فاالظن برفع الاراء ونتائج الآفكأر على سنته وماجاء بهصلى الله عليه وسلم • فن الوقاحة والنبارة والخبال أن يقول شخص بضد سل صلى الله عليه وسلم أرقال وهو كفر إن قصدبه الاستظهار والافهومقت وطرد وتعرض لدخول النار اه (وروى) البهق في باب صلاة المسافر من سننهعن عمر رضى الله عنه أنه سئل عن قصر الصلاة وقبل له إنالنجد في الكتاب العز بزصلاة الخوف ولانجد صلاة السفرفقال للسائل يابن أخي إن الله تعالى أرسل الينا محمداصلي اللهعليهوسلم ولانعلمشيئا وانمانفعلمارأ ينارسولاللهصلي الله عليه وسلم يفعله . قصر الصلاة في السفر سنة سنهار سول الله صلى الله علمه وسلم اه (وكان) عمر بن عبد العزيزيقول أكار الناسهم أهل السنة وأصاغرهم هم أهل البدعة (ور وى) الشيخ محى الدين في الفتوحات المكية بسنده إلى الأمام فةرجه الله تعالى أنه كان يقول إيا كم والقول في دين الله تعالى بالرأى كرباتباع السنة فن خرج عنها ضل وكان مقول عليكربات ثارمن سلف وإياكم ورأى الرجال وإن زخرفو مبالقول وكان يقول إياكم والبدع وعليكم بالامر الاول العتيق (وقال) الامام محمد الكوفي رأيت الامام الشافعي عكة وهو يفتى الناس ورأيت الامام أحدو إسحاق بنراهو يه حاضرين فقال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لناعقيل من دارفقال إسحاق روينا عن الحسن وإبراهم أنهمالم بكونايريانه وكذلك عطاء ومجاهد فقال الشافعي لاسحاق لوكان غيرك موضعك لفركت أذنه أقول قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم وتقول قال عطاء ومجاهدوالحسن وهللاحدمع قول رسول اللهصلي اللهعليه وسلمحجة بأى هووأى (وروى) الحاكم والبيهق عن الامام الشافعي أنه كان يقول إذا صح الحديث فهومذهبي قال ابن حزم أي صح عنده أوعندغيره من الاغة وفير واية أخرى إدارأ يتم كلاى بخالف كلام رسول اللهصلي الله عليه وسلم فاعماوا بكلام مول الله صلى الله عليه وسلم واضر بوابكلاى الحائط وكان يقول إذا ثبت عن

النبى صلى الله علمه وسلم بأبى هو وأمى شيء لم بحل لناثركه ولاحجتفي فول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم و إن كار والافي قياس ولا في شيءذكره البهتي في سننه في باب أحدال وجين عوت ولم يفرض صداقا (وقال) الشافعي في باب المسيدمن الأمكل شيء خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسارس قط ولا يقوممعه رأى ولاقماس فان الله تعالى قطع العذر بقوله صلى الله عليه وسلفليس لأحدمعه أمرولانهي غبرماأمريه اه وانما زدتفى النقل عن الامام الشافعي رجهالته تعالى ويادة الاعلان بضلال وإضلال بعض ناس ينسبون أنفسهم لمذهبه ويتعصبون لاحياء السدعو إماتة السنن ويدعون أن ذلك هومذهب الشافعي ومن يضللالله في هاد (وقال) العارف الشعراني في ميزانه بعدأن ذكر كلاماطو بالإجليلافي الحثءلي العمل بالكتاب والسنة والبعدعي البيدع فقد بان الشمانقلناه عن الائمة الاربعة وغسيرهم أن جيع الاعة المجتهدين دائرون مع أدلة الشريعة حيث دارت وأنهم كلهم منزهون عن القول بالرأى في دين الله وأن مذاهبه كلهامحررة على الكتاب والسنة كعر يرالذهب والجواهر وأن أقوالهم كلهارمذاه بهم كالثوب المنسوج من الكتاب والسنة سداه ولحته منهما اه ( وفي المدخل ) فن له عقل فليرجع إلى عمل السلف و يترك الحدث في الدين وفيه أيضا يطاب من العابد أن مكون حدرا من مخالفة السنة فان من خالف السنة خالف الحق ومن خالف الحق هاك اه (وفيه أيضا) ولعسدر أن يغترأو عيل إلى بدعة لدليل قام عنده على إباحتهامن أجل استثناس النفوس بالموائدا وبفتوى مفتقد وهمأونسي أوجرى علمه من الاعدار ما يجرى على الشروهوكثر بلإذانقل إباحةشيءمن الامورعن أحدمن العاماء فينبعي للعالم مل بحب عليم أن ينظر إلى مأخذ العالم المسألة ونجو بزه إياها ومن أبن اخترعها وكمفية اجازته لهالأنهذا الدين محفوظ فلاعكن أن أحدا بقول فيهقولا وبتركه بغير دليل ولوفعل ذلك أحدام يقبل منه وهوم مدود عليه إلا أن يكون من بدهيات الشريعة وان أتى على ما يقوله بدليل فينظر في الدليل فاذا كان موافقا فبل وكان له أجران أجرالاجتهاد وأجرالاصابة واذا كان مخالفالم يقبسل ألاترى أن

الكارحهالله تعالى لا بأتى عسألة إلا عأخذهاو دليلها فيسندها إلى الكتا ألعر بزأوحديث الني صلى أنله عليه وسلم أواجاع أوأقو العاماء السلف أوفتاوهم أوأحكامهم فيقول وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلد فاوبذلك حكم عمر بن الخطاب وبذلك حكم عمر بن عبدالعزيز وبذلك أفتى سعيدبن المسيب وبذلك كال ربيعة يفتى وكانان هرمز يفعلكذا ويقول كذا إلى غيرذلكمن الآثارالمروية عنه لمناده كلمسألة بردها إلى أصلهاو يعزوهاالى ناقلها والمفتى فهاأوالمنفرديها أواجاع الناس فبهاهذا مع أنالا ثمة المجع على تقليدهم قداستفاض عنهم وشاع وذاع شهادتهم له بالتقدمة وقدسمي امام دارا لهجرة وكذلك غيرمن العاماء المتقدمين اذا أتوابالمسألة ذكروامأخذها الاأن يكون مأخذها بيناجدا لايحتاجون إلى ذكره لكثرة وضوحه للغالب من الناس فاذا كان هذاد أب العلماء المتقدمين الجمع على جواز تقليدهم فكيف بالمتأخر الذي لم يصل إلى هذه الدرجة اه (وروى) عن عطاء الحراساني أنه لمانزل قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجدالله غفور ارحما . صرخ ابليس صرخة عظمة اجمع اليه جنوده من أقطار الارض قائلين ماهذه الصرخة التي أفزعتنا قال أمر نزل بي لم ينزل قط أعظمنه قالواوماهو فتلى عليهم الآية وقال لهم هل عند كمن حيلة قالوا ماعندنامن حيلة فقال اطلبوا فاني سأطلب قال فلبثواما شاءالله تمصرخ فاجمعوا إليه وقالو اماهذه الصرخة التيلم يسمع منكمثلها إلاالتي قبلها قال هل وجدنم شيئا قالوا لاقال أناوجدت قالواوماوجدت قال أزين لهم البدع التي يتخذونهادينا ثم لايستغفرون أىلأن صاحب البدعة براها بجهله حقاوصوا باولا براها ذنباحتي فرالله اه من شراح الحديث عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فانه من يعشمنكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضواعلها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامورفان كل محدثة بدعة وكل مسعة ضلالة وكل ضلالة في النار) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه واس حبان فترى أبهاالعاقل أن إبليس وجنوده لم يجهدوا سبيلا لاضلال العباد إلا البدع التى يعتقدون أنهامن الدين كالاولى والثانية والترقية ورفع الصوت بقراءة سورة

الكهف والاذان داخل المسجد يوم الجعة ورفع الاصوات مع الجنازة وغير ذلك بماذكر في الاسئلة السابقة ونحوها لأنهم رتكبونها على أنهامن الطاعات فلا يستغفر ونمن فعلهالاعتقادهم أنهاطاعة وجهلهم أنهابغية إبليس اللعين وجنوده ومن فوجهم التي يصطادون سأبي آدم ويدال على أن تلك البدع عندهم طاعات متقر بون بفعلها إلى الله عز وجل أنك إذا نهيتهم عن فعلها يتغيظون ويقولون هذا رجل بريد إبطال شعائر الدين وبجهدون فأذاك بكل مانقدرون علىه وهدا ونحوممعاوم بالمشاهدة (و روى) صاحب الحلية رغيره عن أبي المعترى قال أخبر رجل عبدالله ين مسعو دأن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب فهمرجل يقول كبروا الله كذا وكذا وسيحوا الله كذا وكذا واحسدوا الله كذا وكذا قال عبد الله فيقولون ذلك قال نعرقال فاذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتنى فأخبرني بمجلسهم قال فأتيت فأخر ته بمجلسهم فأتاهم وعليمه برنس فجلس فاماسمع مايقولون قاموكان رجلاحديدافقال أناعبدالله بن مسعودوالله الذى لا إله غيره لقدجئنم ببدعة ظاماأ ولقد فقتم أححاب محمدصلي الله عليه وسلم علما فقال أحدهم معتذرا والتدمافقنا أمحاب محدصلي اللهعليه وسلمعامافقال عمرو بنعتبة باأباعبد الرجن نستغفرالله قال عليكم بالطريق يعنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالزموه فوالله لأن فعلتم لقدسبقتم سبقا بعيداولأن أخذتم بميناوشهالا لتضاون ضلالا بعيدا اه وذكرنحوه صاحب المدخل و بذلك نزداد عاما بخطأمن مقول بجواز رفع الصوت في المساجد بقراءة سورة الكهف أو بجواز فعل شيء من البدع المذكورة فى الاسئلة أوغيرها ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور (وقال) البهتي في سننه قال الشافعي ماحدث مخالفا كتابا أوسنة أو أثرا أو إجاعا فهو بدعة ضلالة اه ولايشك عاقل في كون البدع المذكورة مخالفة لما ذكر (وقال) الامام الشافعي لورأ يتصاحب بدعة يمشيءلي الهواء ماقبلته وقال الكرم والسخاء يغطيان عيوب الدنياوالآخرة بعدأن لا يلحقهما بدعة اهرواه الشعراني في طبقاته الكبرى (وقال) في مدخل الشرع الشريف بما يخاف به على الانسان أن يستحسن شيئاما براهمن البدع أو يسمع به وهدذا فيهمن القبح مافيه لانه

يستحسنما كرهه الشرع ونهى عنه وهو الاحداث في الدين قال عليه الملاة والسلام من أحدث في أمن ناهذا ماليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم يعنى مردود عليه وقال عليه الصيلاة والسلام إن الله لايقبل عسل امرى حتى متقنه قالوا يارسول الله وما إتقانه قال بخلصه من الرياء والبدعة (ذكرفي المدخل) وقدور دأن الله عز وجل يقول يوم القيامة لمن أحدث في الدين حدثا هب أنى أغفر الثما بيني و بينك فالذين أضالتهم من الناس اه فاذا وقع استحسان شىءمن البدع كاثناما كان كان داخلافي عموم ما تقسد مذكره أسأل الله تعالى السلامة بمنه اه (وقال) في موضع آخر ينبغي للعالم أو بجب عليه بحسب حاله أن يتحفظ على هــذا المنصب الشريف من أن مدنسه بمخالفة أو بدعــة متأولها أو سحهاأو يسهوعن سنة أو ينفل عنها أو يترك بدعة (أي بدون إزالة) مع رؤيتها أو عرعليب مجلس من مجالس عليه لا يحض فيب على السينة ولا يأمر فيه باجتناب البدعة لانه على هيذا افتقدت بجالسالفقهاء المتقدمين وبهذه الاشياء كانوا يكررون بحالسهم حبن كانت السنن قائمة والبدع خامدة فكيف به اليوم والاشكأن هذا يتعين اليوم على كلمن يتكلم في مسألة واحدة فضلاعن مسائل لكثرة البدع والمنكرات في زمانناهذا وشناعتها إذأنها كلهاصارت كانهاشعاثر الدين ومن الامور المفترضة عليناوهذامو جودفي أقوالنا وتصرفناوليس لناطر يقلعرفةالصواب فى ذلك إلامن عجالس عامائنا اه كلام صاحب مدخل الشرع الشريف وفيسه من هذا القبيل مايطول ذكره فانظره (وقال) ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويل العالم من الأتباع وويل المرتباع من العالم بزل العالمزلة فيتبعه عليها فئات من الناس وتبلغ الآفاق وما أعلم أحدا أعظم جرمامن ابتدع في دين الله عز وجل اه (وقال) وكيم لأن أزبى أحب إلى من أن أسأل مبتدعا اه (ونقل) ابن حجر في فتاويه أن من لم يتبع السنة يحرم عليه التعرض للشبخة (وقال) الامام أحدبن حنبل رحه الله تعالى كلشىء محدثاً كرهه اله ونحوه لغيره من الائمة (وقال) أبو الحسن الشاذلى رحمه ابته تعالى إن الله عز وجل ضمن الالعصمة في جانب الكتاب والسينة ولم يضمنها

لك في الكشف والالهام اه (وقال) الجنيدرجه الله تعالى إذا رأيتم الرجل يمشى على الماءو يطيرفي الهواء فلاتلتفتوا إليه فان الشيطان يطيرمن المشرق إلى المغربو عشى على الماء ولكن انظر وافي أتباعه التكتاب والسينة فأن الشيطان لايقدرعلى ذلك أبدا اه (وقال) الغزالي في كتأبه إلجام العوام اتفقت الامة قاطبة على ذم البدعة وأنها ضلالة وزجر المبتدع وتعييب من يعرف بالبدعة وهذا معاوم من الشرع بالضرورة وذم البدع علم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة فن ذلك ماروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضو اعلما بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامورفان كل محدثة مدعة وكل مدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه أبو داود والترمذى وأبن ماجهوابن حبان وقال صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا تبتدعوا فانما هلكمن كانقبلكم عاابتدعوا فىدينهم وتركوا سنن أنبيائهم وقالوا بالراعهم فضاوا وأضاوا (في كتاب الجام للغزالي) وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات صاحب مدعة فقد فتح على الاسلام فتحرواه الخطيب والدباسي في الفردوس عن أنس وقال صلى الله عليه وسلمن مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الاسلام رواه الطبرانى وأبو نعم فى الحلية وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل لصاحب بدعة صوما ولاصلاة ولا زكاة ولاحجا ولاعسرة ولاجهادا ولا صرفاولاعدلاو يخرج من الاسلام كإيخرج السهمن الرمية أوكا تخرج الشعرة من العجين رواه الديامي عن أنس وابن ماجه عن حذيفة بلفظ لايقبل الله \_ فهذا وأمثاله بمايجاوز حداخصر أفادعاماضروريا بكون البدعة مذمومة واذاكانت البدعة مذمومة كان نقيضهاوهوالسنة محسودا ولايمكن النزاع فيذلك اه كلام الامام الغرالى رحمه الله تعالى \* ومن ويأتى أحاديث مدح السنة والعاملين بهاوماأعده اللهءن وجل لهمن من يدعظيم الثواب والفضل وبذلك تزدادعاما بخطأمن قال بحسن بعض البدع المتقدم ذكرها وأنه خرق الاجماع ولعل عذر وعدم معرفته بالضروري من دينه (وفي كشف النمة) فكلطريقام عشفيه الشارع صلى الله عليه وسلم فهوظلام من مشى فيه لم يسلم

من العطب لانه صلى الله عليه وسلم هو الامام وهو النور والمأموم إذا خرج عن اتباع إملمه وتعدى ماحد ملهمشي في ظلام بقيدر بعيده عن شعاع نور إمامه ولهذا تجد كلام أغة المذاهب كلهم نوراصرفا لا إشكال فيه لقريهم من رسول الله صلى اللهعليه وسلمواستنادهم لهديه بخلاف كلام غيرهم ولهذا المعني أشار صلى الله عليه وسلم بقوله نضر الله عبداسمع مقالتي فوعاها وحفظها ممأداها الحديث (رواه الامام أخدوا بن ماجه والحاكم في المستدرك عن جبير بن معلم وأبو داود وابن ماجه عن زيدبن ثابت والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود) أداها يعني ح فالحرف من غير زيادة على ماشرعته أونقص عنه فسدّ صلى الله عليه وسلم مذلك باب الابتداع والزيادة على التشريع وأمر بالوقوف عندما شرعه هوصلى الله عليه وسلفافاز بهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومارس علمه حقيقة إلاطائفة الحدثين الذن اعتنو ابضبط أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله وروون عنمه أحاديثه بالسند وأماغيرهم فليسالهمن الدعاء المذكور نصيب وليس لهمن إرث علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بقدر ماعلم من السنة الصريحة لامن الاستنباط والرأى (وقيل) للامام أحدبن حنبل لملاتضع لأصحابك كتابا فى الفقه فقال أولأحد كلام مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت مرةها تفايقول أتعرف معنى قوله تعالى إذتبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فقلت الله أعلم فقال يتبرأ كلني يوم القيامة بمن أمر أمته بفعل شيء لم تأت به شريعته ويتبرأ كلمجتهد بمن ولدبعقله وفهمه أمورالم يصرح هو بهائم أضافها إلى مذهبه اه كلام الشعراني في كتابه المذكور (وقال) الامام العبدري بعد كلام جليل فالذى يجب على العالم أنه لا ينظر إلى العوائد التي اصطلحنا علها ولا لكون سلفنا مضواعلها إذقد بكون في بعضهاغفلة أوغلط أوسهو ولكن ينظر إلى القرون الثلاثة الأول التي شهد له ارسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية حيث قال عليم وعلى آله الصلاة والسلام خيرالقرون قربى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه البخارى ومسلم بلفظ خيرالناس ممأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه بعدهذه القرون ىءفيتعين على من اله عقل أن لا ينظر إلى أفعال أكثر أهل الوقت ولا لعوائدهم

لانه إن فعل ذلك تعذر عليه الاقتداء مأ فعال الساف وأحو الهم فالسعيد السعيد من شديده على اتباعهم فهم القوم لايشق بهم من جالسهم ولامن أحبهم إن الحب لمن يحب مطيع \* (وقال) الامام الفعي لو رأيت الصحابة يتوضئون إلى الكوعين لفعلت كفعلهم إن كنت أقرؤهاإلى المرافق لانهمأر باب العلم وأحرص خلق التسعلى اتباع رسول التهصلي الله عليه وسلم ولايتهمون فيشيءمن الدين ولاينان ذاك بهم الاذورية في دينه فيكلمالم يفعلوه إذا فعل بعدهم كان زيادة فى الدين وقدقال صلى اللمعليه وسلمن أحدثفي أمرنا هذاماليس منه فهورد رواه البخارى ومسل وأبوداود وانماجه لان العبادة لم تشرعقط بالمادة إذالشر يعةمتاقاةمن صاحب الشرع صاوات الله وسلامه عليه وقدبين عليه الصلاة والسلام ما تفعله أمته فى كل زمان وأوان وأيضافيسعنافيهاماوسع السلف إن كنا صالحين لان تعظيم الشرائع واحترامهاعنهم يؤخل ومنهم يتلقى لابماسولت لناأ نفسناومضتعليه عادتنالان الحكوللشر عالشريف فهوالذي يتبع الاالعوائدا عاذنا التهمن بلائه يمنه اه ( وكان ) أبوالحسن الشاذلي يقول ما ثم كرامة أعظم من كرامة الابمان ومتابعةالسنة فن أعطيهما وجعل يشتاق إلى غيرهما فهوعبدمفتر كذاب أوذوخطأ فىالعلم بالصواب كن أكرم بشهود الملك فاشتاق إلىسياسةالدواب اله من الطبقات (وفي المنن) واعلم أن من جلة الاحتياط اجتناب المكروه كأنه حرام والاعتناء بالسنن كأنهاواجبة وكان أبوحنيفة وغيرهمن الائمة بقولون ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين فان ظاهر الشرع هو السيف القاطع بحده كلشيء اه (وقال) في روح البيان من لم يقتد بالسنة وماعليه الائمة المجتهدون فقد ضل عن أثر الرسول وخرج عن دائرة القبول اه (وقال) في المدخل مننهى عن البدعة وأنكرهافه ومحودفى الشر يعةمشكور على سعيه لماور دعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بحمل هذا العمم من كل خاف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأوس الجاهلين ذكره أبو عمربن عبدالبر وغيره اه رواه البهبق مرسلا وهو مروى عن أساسة بنزيد وعلى بن أبي طالب وغيرهما رضى الله تعالى عنهما جعين والمغالون المتعمقون في الدين والمبطلون

الحسنون لشيء من البدع وتأويل الجاهلين كالذن يقولون في قول الني صلى الله تمالى عليه وعلى آله وسلم (وكل مدعة ضلالة) إنه محمول على بعض البناع والبعض الآخرمستحسن فالهدذا التأويللا يصدر إلاتين الذين لا يقهننون سركلام مدالاولين والاتخرين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى من كان بسنته من العاملين (وقال) العارف الغزالي في كتاب الاربعين له ، اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جيع مصادره وموارده وحركاته وسكناته حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه فبذلك بحصل الاتباع المطلق كإقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله وينفر لكم ذنو بكم وقال تعالى وماآ تاكم الرسول فحذوه ومانها كمعنه فانتهوا وانظرماوقع لبعضهمن عدم أكاه البطيخ لعدم عامه بكيفية أكلرسول القصلي القعلية وسلم لهوسها بعض الا كارفلس الخف والمدأ بالسارف كفرعنه مكر حنطة إلى غرفاك فهل بعد ذلك مليق بعاقل أن يتساهل في امتثال السنة فيقول هذا من قبيل العادات فلامعني للاتباع فيهفان ذلك يغلق عنه باباعظهامن أبواب السعادات اه كلام الغزالي الكر اثناعشر وسقا كلوسق ستونصاعا (ومن ذلك) ماسبق من قول العارف الشعراني في مننه من خرج عن السنة المحدية قيد شير في مأكله أو ملاسه أو كلامه أونومه أوفى معاملته مع الله تعالى أومع خلقه فقدا نسحب عليمه أسم الفسق اه وقول العلامة ابن حجر في فتاويه لا يخرج عن الاتباع إلى الابتداع إلاجهول لا عيبزعنده ولاعقل اه (وقال) أبومحدعبدالله ن أبي جرة إن أكرالكر امات اتباع السنة والعضعلها بالنواجذوالتشمير لامتثال ماوردت بدفى كلوقت وترك السدع وقلاها وترك الالتفات لمن يتعاطاها أو يرضى بها اه (وقال) أبوالحسن من علامة السعادة عدم الخروج عن السنة المحدية وعلامة الشقاوة على العبدالعمل بالبدعة فقيلله كيف الطريق إلى اتباع السنة فقال مجانبة البدعة واتباعماأ جمع عليه الصدر الاول من عاماء الاسلام اه (ومي) النقل أن سيدنا عبد الله ابن سيدنا عررضي الله تعالى عنهما كانمارا في طريق البصرة معالمؤذن فدخل إلى المسجد يصلي فيه الفرض فبيناهو يصلي تحية المسجدواذا

بالمؤذن وقفعلى باب المسجد وقال حضرت الصلاة رحكم الله ففرغ من ركوعه وأخذ نعليه وخرج وقال والله لاأصلي في مسجد فيه بدعة اه ونحوه في المدخل (وقال) عبدالله بن عررضي الله تعالى عنهما لجابر بن ويدانك من فقهاء البصرة فلاتفت إلا بقرآن ناطق أوسنة ماضية فانك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت وكذا قال أبوسامة رضى الله تعالى عنه للحسن وغيره رواه الدارمي (وقال) الشعبي ماحد ثوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خذبه وماقالوه برأيهم فألقه في الحش يعنى الكنيف رواه الدارى (وقال) أبوط الب المسكى في كتابه قوت القاوب كان الشعى يقول ماحدثوك عن السان والآثار فذبه وماحدثوك عما ابتدعوه فيل عليه اه والنصوص الثابتة عن أعة الدين من الصحابة وغيرهم كثيرة ناطقة بأن من تمسك السنة المجدنة أحرزكل السعادة وأن الممسك بالبدعة مجرم خسيس هالك فى الدنياوالا تخرة وأذكر إطائفة من أحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الناطقة بالحث الاكيدعلى العمل بالسنة والبعدعن البدعة زيادة على ما تقدم ذكره (قال) صلى الله عليه وسلمستة لعنتهم ولعنهم الله وكل ني مجاب الدعوة الزائدفي كتاب الله والمكذب مقدر الله والمتسلط على أمتى بالجر وتليذل من أعزه الله و يعز من أذله الله والمستعلى حرمة الله والمستعلمين عترتي ماحرم الله والتارك للسنة رواه الطبراني فى الكبير وابن حبان في صححه والحاكم وقال صحيم الاسنادلاأعرف لهعلةعن السيدةعائشة رضى الله تعالى عنها فترى أن تارك السنة للعندالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والملعون هوالمطر ودعن رجة الله تعالى (وقال)صلى المعليه وسلم أبي الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى بدع بدعته رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أبي امتنع يدع يترك والمعسني أنالله عز وجللا يقبل من صاحب البدعة صلاة ولاصياما ولاحجا ولاعرة ولاجهاداولاغير ذلك حتى يترك بدعت (وقال) صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فن كانت فترته إلى سنتى فقد اهتدى ومن كانت إلى غيرذلك فقد هلكر واءالبيهقي عن ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الشرة بكسر الشينوشد الراء النشاط والحرص والفترة بفتح القاء السكون

والملوالمعنى أنمن كان حبه وميله إلى السنة المجدية فهومهند إلى طريق الصواب ومن كان مله إلى المدعة فهو هالك في مهاوى العذاب (وقلل) صلى الله عليه وسل من صنع أم اعلى غسر أم م افهورد رواه أوداود عن السدة عائشة رضي الله تمالى عنها ورواه عنها أينا الضارى ومسلم بلفظ من أحدث في أمر ناهذا ماليس منه فهورد وفي رواية لسلم من عمل عملا ليس عليسه أمر نافهورد ومعنى الحديث على اختسلاف رواياته أن من خرج عن السينة المجدية في قوله أوفعله بسلمنه فوله ولافعله (وقال) صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولاتبتدعوا فقدكفيم رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فترى الني صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنته ونهانا عن البيدع (وقال) صلى الله عليه وسلم من عسل بسنتي عند فسادأ ، في فله أجرمائة شهيد رواء البيهي مرفوعا (وقيل) لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى أكون مؤمنا رفي لفظ آخر مؤمنا صادقاقال إذا أحسنالله فقمل ومتى أحب اللهقال إذا أحبيت رسوله فقمل ومتى أحب رسوله قال إذا اتبعت طريقته واستعملت سنته الحديث وهومذكور في دلائل الجزولى وعيرها (وقال) صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس منى رواه مسلم عن أنس رضى الله تعالى عنه فترى الني صلى الله عليه وسلم تبرأ من أعرض عن العمل بسنته وأخربا نه ليسمن أتباعه (وقال) صلى الله تعالى عليه وسلممن غشأمتي فعلمه لعنة اللهوالملائكة والناس أجعين قبسل يارسول الله وماغش أمتك قال أن يبتدع بدعة في الاسلام يحمل الناس عليها رواه أبوط الب المكى فى كتابه قوت القاوب وقال إنه غريب فترى الني صلى الله عليه وسلم أخبرنا مأن المبتدع مطر ودعن رجة الله تعالى ولذاقال الامام مالك رجه الله تعالى لا يؤخذ العلمعنأر بعنو يؤخل عنسواهم لايؤخذعن مبتدع يدعو إلى بدعته ولاعن سفيه يعلن بالسفه ولاعن يكذب في أحاديث الناس وإن كان يصدق في أحايث النبي صلى الله عليه وسلم ولاعمن لا يعرف هذا الشأن قال القاضي أى لا يعرف الرجال من الرواة ولا يعرف هلزيد في الحديث شيء أونقص اه من تدريب الراوى شرح بب النواوى السيوطى (وقال) البغوى في كتابه مصابح السنة وعن عبد الله بن

مسعود رضى الله عنه قال خط لنارسول اللهصلي الله عليه وسلم خطائم قال هذا سسل الله تمخطخطوطاعن يمنه وعن شاله وقال هذه سبل على كل سيلمنها شيطان مدعواليه وقرأوأن هذاصراطي مستقمافا تبعوه الآبة اه وقال إنه حسن فأعلمنا الني صلى الله عليه وسلم أن السنة المجدية هي طريق الله عزوجل وشرعه وأن كلطريق يخالفهافهوطريق الشيطان عشى فيسه الشقى الجرم الذي غضب عليه وطرده عن رحمته العز بزالجبار عز وجل (وقال) صلى الله عليه وسلمهن أحدث حدثافه لمعنة الله والملائكة والناس أجعين رواه الضارى في صعيمه عن أنس رضى الله تعالى عنه ، أحدث حدثاأى ابتدع بدعة ومن أجل ذلك قال الامام الشافعي رحمالله تعالى إذاصح الحديث فاضر بواعدهي عرض الحائط رواه في المطلب ونقله القسطلاني في شرحه على البخارى في باب الشفعة (وقال) صلى الله عليه وساروالذي نفسى بيده لأذودن رجالاعن حوضي كاتذاد الغريبة من الابل عن الحوص رواه النفاري في صحيحه عن أبي هريرة قال الحققون من شراح الحدبث الاشخاص الذين يطردهم رسول اللهصلي الله عليه وسلم عن حوضهم أهل البدع اه وقال صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى واهالبخارى في صحيحه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهمافقد أخبرالني صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى جعل من خالف شرعه وسنته فى دل وهوان وعداب (وقال) في فتح العلى المالك قال صلى الله عليه وسلم من وقرصاحب بدعة فقدأ عان على هدم آلاسلام اه فأعامنا المنبي صلى الله على وسلم أن المطاوب إهانة أهل البدع ومن لم يفعل ذلك فقد أعان على ضياع الاسلام (وقال) صلى الله عليه وسلم تركت فيسكم أصرين لن تضاوا ما عسكتم بهما كتاب الله وسنة رسولهر واه الامام مالكرحه الله تعالى فقد أخبر ناالني صلى الله عليه وسلم أن من خرج في عله أوقوله عن الكتاب والسنة المحدية وقع في الضلال والملاك (وقال) صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محدصلى الله عليه وسلم وشرالامو رمحدثانها رواه البخارى عن اين مسعود رضى الله تعالى عنه فقد أعامنارسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخيركله في العمل

الكتاب والسنة المجدية والشركله في العمل بالبيدع (وقال) صلى الله عليه وسلماأ حدث قوم بدعة إلارفع مثلهامن السنة رواه الامام أحد وغيره عن عصيب بنا لحرث رضى الله تعالى عنه فقد أعلمنار سول الله صلى الله على وسلم أن وجود البدع مصيع للدين (وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم إداظهر تالفتن أوالبدع وسبأ صحابي فليظهر العالم عامه ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة اللهوا لملائكة والناس أجعين لايقبل الله لهصرفا ولاعدلا رواه في فترالعلى المالك الصرف الفرض والعدل النفل أو بالعكس فترى الني صلى الله عليه وسلم أمم العالم أن يبذل جهدمف إزالة البدع إذاظهرت وإن تأخرعن ذلك كانت عليه اللعنة من الله عز وجل ومن الملائكة ومن الناس أجعين وتقدم أن اللعن معناه الطرد عن رحمة الله تعالى ولا يقبل الله تمالى منعادة لا فرضاولا نفلا (وفى السرخيتي وغيره) قالصلى المتعليه وسلم من أهان صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الاكبر ومن ب صاحب بدعة لم يؤمنه الله يوم الفرع الا كبر اه فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنمن أهان صاحب البدعة لهمن الله عز وجل الأمان والرضايوم القيامة ومن أحب صاحب البدعة كان يوم القيامة محروما أمن الله تعالى وخائفا الخوف الشديدمن هائل العذاب (وقال) صلى الله عليه وسلم من أكل طيباد عل في سنةوأمنالناس بواثقه دخل الجنسة قالوآيار سول اللهإن هذا اليوم فيأمتك كثبر قالوسيكون فى قوم بعــدى يعنى قلائل رواءابناً بى الدنياوا لحاكم وقال صحيح الاسنادمرفوعا ، البوائق جعبائقة وهي الداهية والشر (وقال) صلى الله عليه وسلم لايؤمن أحدكم حتى بكون هواه تبعالم اجئت به . رواه النو وي عن عبدالله بن هروبن العاص وقال حديث صحيح فترى النبي صلى الله عليه وسلم نفي الإعان عن كل شخص حتى يكون ميله إلى التمسك بشرعه صلى الله عليه وسلم وساته (وقال) صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة كلهافى النار إلا فرقة واحدة وهي من كان علىما أناعليه وأصحابي ، ور واية الترمذي عن عبد الله بن عروبن العاص قال قال رسول الته صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين ينملة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهافى النار إلاملة واحدة قالوا

من هي يارسول الله قال من كان على ما أناعليه وأصحابي (وقال) صلى الله علب وسلم تعمل هذه الامة برهة بكتياب الله ثم تعمل برهة بسنة رسوله ثم تعمل بالرأى فاذا عاوا بالرأى ضاوا وأضاوا رواه ش في ك البرهة بفتح الباءوتضم وسكون الرأء الزمان الطويل أوأعم اه قاموس وقدعم النالك والأضلال حتى صارت الفتنة فمسنة ومنتركها يقال ترك سنة قالسيدناعبدالله ينمسعود رضىالله تعالى عنه سيأتى عليك زمان تصيرالفتنة فيه سنة فاذا نركت يقال فدتركت السنة فقالوا متى ذلك ياأ بلعبد الرحن قال إذا كترتجهالكم وقلت علماؤكم وكثرت خطباؤ كم وأمراؤكم وقلت أمناؤكم وتفقه الناس لغيرالدين والعمل والتمست الدنيابعمل الآخرة اه ك وهذا الزمان هوالذي أشارله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كيف بكياحذيفة إذاتركت بدعة قالوا ترك سنة (وقال) صلى الله عليه وسلمن ترك سنتى لم تناه شفاعتى (ذكرفى شر حالطريقة المحدية) (وقال) صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي دخه ل الجنة رواه الدار قطني في الافرادعن عائشة بلفظ من تمسك بالسنة ( وقال) صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف سنتي فليس مني رواه الخطيب عن جابر \_ (وقال) صلى الله عليه وسلم من أخذ بسنتي فهومني ومن رغب عن سنتي فليس مني رواه الشيخان (وقال) صلى الله عليه وسلم من تمسك بالسنة دخل الجنة رواه الدارقطني في الافراد عن عائشة (وقال) صلى الله عليه وسلم صاحب السنة إن عل خراقبل منه و إن خلط غفرله رواه الخطيب في المؤتلف عن ان عمر (وقال) صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقدأ حبني ومن أحبني كان معي في الجنة رواه السجزى عن أنس (وقال) صلى الله عليه وسلمن أحياسنة من سنتى قد أميتت فكأعا أحياني ومن أحياني كانمعى فى الجنة رواه الترمذي واس ماجه بلفظ اعلميا بلال أن من أحيا الخ (وقال) صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل عمل امرى على يتقنه قالوا يارسول الله وما إتقانه قال يخلسه من الرياء والبدعة روى ذلك في المدخل وغيره (وقال) أبوهريرة فى تفسير قوله تعالى إن الذين فرقوادينهم وكانواشيعا الآية هم أهل الضلالة من حذءالامةوروى ذلكم فوعاقال قال رسول التهصلي التعطيه وسلم إن الذين فرقوا

دينهم وكانواش عالست منهم في شيء وليسوا منك م أهل البدع وأهل الشهات وأهل الضلالتين هذه الأمة أسنده الطبرى فالمراد من هذه الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة وأن لا يتفرقوا في الدين ولا ستدعو أبدعاور وي عن عربن الخطاب أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن الذين فرقوادينهم وكانوا شيعا همأ صحاب البدع والاهواء من هذه الامة ذكره البغوى ( وقالت) ترضى الله تعالى عنهاجا وثلاثة رهط إلى سوت أزواج الني صلى الله لميسألونءن عبادته فاساأخبروا كأنهم تقالوها قالوا فأين نحن منرسول القهصلى القه عليموسلم الذي غفر القلهما تقدم من دنبه وماتأ خرقال أحدهم أما أنا فأصلى الليلأبدا وقالآخر أناأصوم الدهرلا أفطر وقال الآخرأ ناأعتزل النساء ولاأتزوج أبدا فجاءرسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذبن قلتم كذاو كذا أما واللهإنى لأخشاكم للدوأتقاكم له ولكن أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأنزوج اء فن رغب عن سنتي فليس مني اه ش (وقال) صلى الله عليه وسلم ذروني ماتركتكم والى تركتك على البيضاء النقية ليلها كنهارها إن عسكتم بها لن تضاوا بعدى كتاباللهوعترني واتباع أحعابي وسنتى رواه الصغابي وغيره (وقال) صلى الله عليه وسلمين فارق الجاعة شبرا فارق الاسلام رواه النسائي عن حذيفة قال شراحه الجاعة هم اهل السنة ولو واحدا (وفي الترمدي) عن عدى بن حانم أنه قال سمعت ولى الله صلى الله عليه وسلم يقوأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال إنههم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحاوا لهم شيئااستحاوه وإذاحرموا عليهم شيئا حرموه اهومن هذاالقبيل أن بعض الناس يدعى أن رفع الصوت حال السير مع الجنازة واجب في هذا الزمان و يعتقد المغفاون من أخساء الجهلة صدق قول ذلك المدعى المضاد للوارد في الشريعة المطهرة والاحاديث الصريحة الصحيحة بل هذا أشدقي اوأ قرب الكفرمن ذاك ، نعوذ بالله تعالى من الجهل وعي البصيرة (وقال) صلى الله عليه وسلمن أحياسنة من سنتى فعمل بها الناس كان له مثل أجرمن عمل بهالا ينقص من أجور هم شيئاومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه مثل أوزار يزعل بهالا ينقص من أوزار من عمل بهاشيثار واه ابن ماجه في سننه عن عمر وبن

عوف قال شراحه قوله فعمل ماعلى بناء المفعول ولم يقل فعمل ماالناس كاقال السنة إشارة إلى أنه ليس من شأن الناس العمل بالبدع واعاشا بهم العمل بالسان فالعامل بالبدعة لا يعدمن الناس اه (وقال) صلى الله عليه وسلمن أعرض عن صاحب مدعة بغضا له في الله ملاء الله قلبه أمناوا عاناومن انتهر صاحب مدعة أمنه اللديوم الفزع الاكبر ومنأهان صاحب بدعة رفعه الله تعالى في الجنة ما تقدرجة ومن سلم على صاحب بدعة أواستقبله بالبشر أواستقبله عايسره فقد استخفعا أنزل على محدصلى الله عليه وسلم رواه الخطيب فى تاريخ بغداد وقد سئل ان حجرعن المراد مأصحاب البدع فأجاب المراد بأصحاب البدع فى الحديث من كان على خلاف ماعليه أهل السنة والجاعة اه ومن هنا حكى الكواشي عن سهل أندقال من صحح إعاله وأخلص توحيده فانه لايأنس إلى مبتدع ولا بجالسه ولا يؤاكله ولا يشار بهولا يصاحبه ويظهر له من نفسه العداوة والبغضاء ومن داهن مبتدعا سلبه الله تعالى حلاوة السنن ومن تحبب إلى مبتدع يطلب عز الدنيا أوعرضامنها أذله الله تعالى بذلك العز وأفقره بذلك الغنى ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله تعالى نور الايمان من قلبه ومن لم يصدق فليجرب اه وقال في المان وبمامن الله تبارك وتعالى به على من حين كنت صغيرا أنى لا أبغض أحدا من المسامين بحسكم الطبع ولاأحب بحسكم الطبع بل أعرض حاله وأعساله على الشريعة فانوجدتهاموافقة الكتاب والسنة أحبته فيالله عز وجل وان وجدتها خالفة لم أبغضته للمعز وجل فان الله تبارك وتعالى محب من يعمل على الوفاق ويكره من يعمل على الخلاف وكان الشيخ عبد القادر الجيلى رحم الله تعالى يقول إذاوجدت في قلبك بغض شخص فاعرض أعماله على السكتاب والسنة فان كانت فيهمامبغضة فأبشر عوافقتك تله ورسوله وإن كانت أعاله فيهما محبو بة وأنت تبغضه فاعلم أنك ظالم عاص للموارسونه ببغضك إياه فتب إلى الله عز وجل من بغضك إيامواسأل الله أن بحببك في جيع أحبابه لتكون موافقا له عز وجل في محبت وتداك افعل فمن تحبه اعرض أعماله على الكتاب والسنة فان كانت محبوبة فيهما فأحببه وان كانت مبغضة فيهما فأبنضه كىلا تحبه بهواك وتبغضه بهواك

وقد أمرت عمالفة هو الالما<del>سر عمال</del>تنارع صلى الله عليه وسلم اه (هذا) والاحادث كار من أن محصر تاطقة وأن العاملين بالسنة من الرضوان والشرف في أعلى علمين وأحداب البدع من الخزى والغضب في أسفل السافلين (فتبين) من صريح الآيات القرآنية والاحاديث النبو يةونضوص أئمة الامة المجدنة أنفي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كل السعادة وفي العمل بالبدع كل الهلاك وزيادة فهل يصحمن عافل عرف معنى الدين أوشيئا من هذه الدلائل أن يترك العمل بالسنة النراءور تكب البدعة وفيها كل الشقاء (فلذا) لما أنقذنا الله عز وجل من الجهالة وأطلعنا على فضل سنة صاحب الرسالة وما أعده سيعانه وتعالى العاملين بهامن مزيدالشرف والرضوان وعلى شوّم البدعة وقبحها وماجعله عز وجل لأهلها من العذابالاليم ( بذلنا ) الجهد في إحياء السمنة فعلا وقولاو إماتة البدعة ومجاهدة أحجابها نهارا وليلا وألفنا فيذلك المكتب النفيسة ونشرت في غالب الجهات فوفق الله تعالى كشرا من العقلاء للعمل بسنة سيد الكائنات فقامت عند ذلك قمامة أخساء الجاهلان الخاسر ن والفسقة من الذين يزعمون أنهم من علماء المسلمين كاسبق التنبيه عليه (فصاروا) إذا رأوا شخصا أرسل العذبة أوأزال زرالطر بوش أوأطال لحيته أوقصر ثيابه أوترك الاولى والثانية ورفع الصوت في المسجد بقراءة سورة الكهف والترقية والادان داخلالمسجديوم الجعة أوترك رفع الاصوات حال السير معالجنازة أومنع الرايات التيأحدثها المجرمون أوالطبل أومنع المنكرات التيعمت مها الباوى في أفراح وأحزان الاغبياء والمضلين أدغير ذلكمن الاشياء التي شرحناها في كتبنا المتقدم ذكرها (عابوه) واستهز موا به واعتقدوا أنه صارمثلة بين الانام وتعاونو اعلى أذاه والسخرية به وبذلو اجهدهم في تعطيل مصاخه واماتة ما أحياه من السنة واحياء ما أما تهمن البنعة إلى غير ذلك ماهومعاوم منهم بالمشاهدة حتى إن من له حاجة عندهم وأراد قضاءها يترك الترابي بالسنة لعامه بأنهم يكرهون السنة والعاملين ماو يحبون البدعة والمتصفين مهاولعلهمن درية العاص بنوائل فقد وىالبخارى عن خباب ن الأرت قال كنت قينافي الحاهلية وكان لى على العاص

بن وائلدين فأتيت أتقاضاه قال لاأعطيك حتى تكفر عحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لاأ كفرحتي يمتك الله م تبعث (ومن حوادث) هؤلاء الدن يكرهون العاملين بالسينة أن رجلامن أهالي قرى الريف أني إلى إدارة الجامع الازهر الشريف يسأل عن حديث وكان رئيس الادارة إذذاك رجلاوقع في وهم العامة أنه عالم كبير وصالح ورع زاهد أمين شهير فقال الرجل الريفي لذلك الرئيس أثبت الحديث القلانى عن الني صلى الله عليه وسلم أم لافقال الرئيس هذا الحدث ثانت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونور النبوة ساطع عليه ولاشك في ذلك وأمن على مقاله المذكور جنوده الحاضرون مجلسه فقال آلريني وفلان الفلاني قال شبوته أيضا ( وذكررجلا مشهورا ععرفة السنة والعمل بهامعاصر الذلك الرئيس وجنوده ) فقال الرئيس ومن معه هذا الحديث ليس عليه نور النبوة فقال لهم الريفي كيف قائم بثبوت الحديث وظهور توره فاساقلت ليكإن فلاناقال مثل ماقلتم رجعتم عاقلموه وأنبتم ضده إغالله وإنااليه راجعون وخرج وتركهم في طغيانهم يعمهون فتراهم نفوا ماأ ثبتوه فى الحال بغضا للعاملين بسنة الني صلى الله عليه وسلم والآل ولم بخشوا من العار ولم يخافو اغضب الجبار وأقاموا الدليل على أنفسهم أنهم ليسوا أمناء ولايسلكون فيعدادا لمؤمنان العاماء ولايصح أن تتلقى عنهم العاوم ولاسما سنن السيد المعصوم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (وكيف) يصحمن مميز أن يسألهم عن السنة وهم بهاجاه اون أوعن حكم إرسال العذبة وهم لها تاركون أوعن حكم ليس الحريركز والطريوش أواستعمال الذهب كالخاتم أوالفضة كالساعة وهم لذلك فاعاون أوعن حكم الاولى والثانسة أورفع الصوت بسورة الكهف أونحوهاأ والترقية أوالاذان داخل المبعد بوم الجعة أورفع الصوت قرآن أونحوه مع الجنازة أو نحو ذلك من البدع وهم عليها ليلا ونهار اتحافظون (أثذا) سئل لابس الطربوشذي الزر الحربر عنحكم استعماله أفيسهل عليه أن يعترف بحرمته الصريحة بنصرسول القصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمقد بجترى على القول بحله مستدلا بزلة بعض المؤلفين المتأخرين لئلا يقال له ولما ذا تفعل المحرم إذا ياسيدي إنه قد ينكر الحق الصرج خوفامن لوم الناس وطوعالما تأمل به

تفسه الخبيثة وشبطانه اللعين ولا يخاف من الله تعالى وعذابه المهين (ومن خرافات) المغرمين بحب ذيل الطر بوشقول بعضهم إنه ليس حرس دودة وقول بعضهم إن لبسه لإيعدا ستعمالا لأنه ليس مباشير اللبشر ةوقول بعضهم تركه مثلة وقول بعضهم إنهمن المستثنيات إلى غير ذلك من الهذيان الذي لا يليق صدور ممن إنسان (أمدا) سئل تارك العذبة عن حكم إرسالها أفيقول إنهاسنة إنه غالبا ينكرسنيتها أصلا أويقول كانتسنة فيأول الاسلام وأمافى زماننافهي مثلة أوهى سنة ولكنمن فعلها ينتابه الناس أوغيرذ للشمن صريح الكفر أوكبار السيئات لموله بحكمها الواضح أوخوفامن لومه لتركها أوعنادا لمن وفقه الله تعالى لفعلها أوغير ذلك (وهكذا) يقال في كل من ستل عن شيء وهو متصف بضد مفان الغالب عليه أنه يضل عن الصواب إلا من حفظه الله عز وجل وهم قليل من قليل (فالواجب) على كل شخص أن يحث بنفسه عن أمر د بنه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه ويعمل على ما يثبت عنده ولا يقلد فان لم يمكنه أن بهدى بنفسه فليسأل المحققين من العلماء العاملين ولا بجو زله أن يقلد أو يسأل أحدامن أصحاب البدع فقد أجع الاثمة المجتهدون على أنه لا بحوز أخذ العلم عن مبتدع وقالوا الزناو إن كان من أكبر الكبائر أخف من أن يسأل الشفص عن دينه مبتدعا وتقدم التنبيه على ذلك ولاسماالذين تسموا بين الناس بالعلماء في هذا الزمان فان أكثرهم جهلاء مفسدون ويعتقدون أنهم علماء محققون علماون فالخذر الحدرمن الركون إلى شخص منهم ظهرت عليه مخالفة سنةرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ الهرب بمن كان هذا وصفه واجب (وقال) في مدخل الشرع الشريف يجب على العالم في زماننا هذا أن يكون متيقظامنت بالتغيير مايقعه من البدع لأن ذلك كثير عند ناموجو دمباشر في بعض مجالسعلمنا فضلاعن غيرهامن الجالس وياليتنا لوكنا نباشرهعلي أنهبدعمة أومكروه إذلوكان كذلكارجي لأحدناأن يقلعءن ذلك يتوبول كناقدأ خذنا ذلك فجعلناه شعيرةلنا ودينا وتقوى مقتفين في ذلك آثار من غلط أوسهاأ وغفل من بعض المتأخرين وأقام على ذلك حجة أوحججامر دودة عليه من نفس حاله واختياره وقوله وحجته ونجعل ذلكقدوة لنافاذاجاء أحديغير علينا ماار تكبناه

من تلك الأمور شنعناعليه وفلنا إن حسنا به الظن وكان له توقير فى قاو بناهذا ورع قدأفتي فلان بجوازه وانكان المغير علينالا نعرفه ولانعتقد صلاحه رأى منا مالا يظنه ولا يخطر بباله كل ذلك سبه الجهل المركب فينافصار حالنا بالنظر إلى ماذكر أن بقينامن القسم الرابع الذى قسمه علماؤنا وذاك أنهم قالوا إن الناس على أربعة أقسام عالموهو يعلمأنه عالم فيتعلمنه وجاهل وهو يعلم أنه جاهل فعاموه وعالم وهو بجهلأنه عالم فنهوه تنتفعو ابه وجاهل وهو بجهلأنه جاهل فاهر بوامنه فقد صارت أحوالنا اليومهن هذا القسم الرابع وهوالجهل والجهل بالجهل هذاهوالسم القاتل ولولاماسرى فينامن سمالجهلما أقنا الحبعةفي ديننابمن سها أوغلط أوغفل لأنه لا يحوزان يقلدا لانسان في دينه إلا صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم أو أحد عاماء القرون الثلاثة الاول المشهود لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية حيثقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خيرالقرون قرنى ثم الذين يلونهم مم الذين يلونهم فقيل له فابعدهذه القرون التي ذكرت فأومأ بيده يعنى لاشيء رواه الشيخان بلفظ خيرالناس وهذا كلاممنه عليه الصلاة والسلام في القرون المذكورة يعنى فى غالب الحال منهم ماذكرو إلا فقد كان منهم قوم لا يقتدى بهم اه وإذا كان هذا بالنظر لأحل زمانه الذي هو القرن السابع فابالك بأهل زماننا الذي هوالقرن الرابع عشرفانا لله إنا إلى دراجعون (ومن هنا) قال أبوطالب المكيف كتابه قوت القاوب قال إن الابدال إما انقطعوا في أطراف الارض واستتروا عن أعين الجهور لانهم لا يطيقون النظر إلى علماء هذا الوقت ولايصبر ونعلى الاستماع لكلامهم لانهم عندهم جهال بالله تعالى وهم عند أنفسهم وعندا لجاهلين عاماء فقدصار وامن أهل الجهل وأهل الجهل بالجهل على الوصف الذى قالسهل رحدالله إن من أعظم المعاصى الجهل بالجهل والنظر إلى العامة واسماع كلام أهل الغفلة أيسرعندهم لانهم لايعدمون ذلك حيث كانوامن أطراف الامصارلأن العامة لاعوهون فى الدين ولايغرون المؤمنسين ولايدعون أنهم عاماء لأنهم يتعامون وبالجهل معترفون فهم إلى الرحة أقرب ومن المقت أبعد اه كلامهذا الامام الجامع بين الشريعة والحقيقة وماذكره رحه الله تعالى بالنظر

لاهلزمانه الذى حوالقرن الرابع فا الظن بعلماء هـذا الزمان الذى حو القرن الرابع عشر فلاحول ولاقوة إلا بالله العظم (ومن ثم) قال في كتاب رماح حزب الرجيم على بجور حزب الرجيم واحذرمن كل جاهل يتحامل ويتصدر للتدريسأو ينقلو يقيس إذهوشرمن اللعين إبليس إذ لاأفسد للدن من متعصب بالباطل أومنكر لماهو به جاهل اه (وترتب) على مركب جهل الذين ينسبون أنقسهم للعلموتسموابين أغبياء العوام بالعاماء أن المعروف والسنة صارتا عندأهل الزمان منكراو بدعة والمنكر والمدعة صارنا معروفا وسنة فلذا يعيبون علىمن رأوه عاملابالسنة تاركا للبدعة ويقولون إنهسي في هدم الدين ويجتهدون فى أذاه بكلما يقدرون عليه وعدحون من رأوه عاملا بالبدعة تاركا للسنةو يقر بونه إلهم ويسعون في نفعه من حطام الدنيا فقدظ عرمد لول ما أخبر بهرسول اللهصلي الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال كيف بكم إذا فسن فتيانكم وظغي نساؤكم قالوايار سولطيته وإن ذلك لسكائن قال أمروأ شدكيف بكم إذالم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عنمنكر قالوا يارسول الله وإن ذلك لكائن قال نعم وأشد كيف بكإذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروها رواء أبو داود في سننهءن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وفي روارة لا تقوم الساعة حتى يصير المعروف منكراوالمنكرممروفا (ومن ثم) قالسيدناءبدالله بنمسعو درضي الله تعالى عنه يظهر المنكر والبدع حتى إذاغيرمنها شيءقيل غيرت السنة وقال في آخر حديثه أكيسهم في ذلك الزمان الذي يروغ بدينه روغان المعالب وقال أبوط السكى فى كتابه قوت القاوب ولقد صار المعروف منكرا والمنكرم عروفا وصارت السنة مدعة والبدعة سنة وكذلك جاءت به الاخبار في رصف عنماء آخر الزمان اه (بل) ] لأمرالعوام إلى أن اعتقدوا أن فعل السنة كفر والعياد بالله تعالى وأن فأعلها كافر فقدوقع أن كثيرامن أغبياء العوام امتنع من السير مع الجنازة بدون رفع أصوات كاهو السنة وقال أنالا أسير ولاأ دفن مع الكفار ولا أعز بهم ووقع أن بعض الافاضل اشهر بالعمل بالسنة في أفراحه وأحراله فقال في حقه بعض المغفلين إن فلانالا يجوز عليه سلام لأنه كفرحيث ترك ما كان عليه آباؤنا وعمل بدين جديد

إلى غير ذلك بماه ومعاوم لن خالطهم أوسمع بسيرتهم كل ذلك سببه غفلة الذين الموام بالعاماء وإن كانوا في الحقيقة من أخساء الجهلاء إذ تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركوا العمل بالسنة وعكفوا على العمل بالبدعة ونشأ لم ذلك من عمى بصرتهم بحب الدنيا (ولذا) قال في قوت القاوب وكان الاوزاعى بروى عن بلال بن سعدانه كان يقول ينظر أحدكم إلى الشرطى فيستعيذبالله تمالى من حاله و عقته وينظر إلى عالم الدنيا قد تصنع للخلق وتشوف للطمع والرياسة فلاعقته وهذا العالم أحق بالمقت من ذلك الشرطى اه وفي تنبيه المغترين (وكان) أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول إذا رأيتم العالم يحب الدنيافاتهموه في دينه فان كل محب يخوض فيا أحب (وكان) سفيان ابن عيينة يقول إذاراً بمطالب العلم كلها ازداد عاما كلها رغب في الدنيا فلا تعاموه فانكم تعينو نه على دخول الناربتعليكم إياه (وكان) صالح المرى يقول احذر واعالم الدنياأن تجالسوه فانه يفتنكم بزخرفة كلامه ومدحه للعلم وأهلمن غيرعلبه (وكان) مالكبن ديناريقول اتقوا السحارة التي تسحرقاوب العاماء وتلهيم عن الله تعالى (يعنى الدنيا) وهي أسحر وأقبح من سحر هار وتومار وتالأن ذالة يفرق بين المر وزوجه وهذا يفرق بين العبد وربه (وكان) سفيان الثورى يقول العالم طبيب الدين مالم يجلب الدنيا بعلمه فاذا جلب الدنيا بعامه فقسد جلب الداء إلى نفسه واذا جلب الداء إلى نفسه في كيف يطب غيره (وكان) يحيى بن معاذ يقول إن العالم إذا لم يكن زاهدافه وعقوبة لاهل زمانه وفتنة أه وقال في الطبقات (وكان) أبوعلى أحد بن عاصم الانطاكي يقولما كنت أظن أني أدرك زمانا يعودالاسلام فيهغر برافقيل لهوهل عادالاسلام غريباقال نعم إن ترغب فيه إلى عالم تجده مفتو ذا بحب الدنيا يحب الرياسة والتعظيم وبأكل الدنيا بعامه ويقول أنا أولى بهامن غيرى وان ترغب فيه الى عابد معتر لفي جبل تجده مفتونا جاهد لافى عبادته مخدوعا لنفسه ولابليس ، قدصعد إلى أعلى درجات العبادة وهو جاهل بأدناها فكيف بأعلاها فندصار تالعاماء والعباد سباعا صارية وذئابا مختلسة فهذا وصف أهل زمانك من أهل العلم والقرآن ورعاة الحكمة فاعتبروا ياأولى

الابصار (وكان) أبوالحسن السرى بن المغلس السقطى يقول الدنيا أفاعى قاوب العاماء وسنحارة قاوب العياد والقراء تلعب بهم كاتلعب الصيان بالإكرة (وكان) أبوالجسن الشاذلي يقول لاكبرة عنسدنا أكرمن اثنتين حسالدنها بالإيثار والمقام على الجهل بالرضالأن حب الدنيا رأس كل خطيئة والمقام على الجهل أصل كل معصية . وكان يقول أر بع لا ينفع معهن علم حب الدنيا ونسيان الآخرة وخوف الفقر وخوف الناس اه (وقال) في تنبيه المعترين وفي التوراة حرام على قلب يحب الدنيا أن يقول الحق اه وهكذا من النصوص التي يطول ذكر الكثير منها (و إذا كان) هذا المقال بالنظر لعاما عوعبا درمانهم فاالظن بعاما عوعبا درماننا الملومة أحوالهم بصرورة الشاهدة وقدأشار رسول الله صلى اللمعليمه وعلى آلەوسلم إلىذلك بقوله (سيأتى على الناس زمان يكون عبادهم جهالا وعاماؤهم فساقا) ومن ثم قال الامام عامر بن شرحبيل الشعبي اتقوا الفاجرمن العاماء والجاهل من المتعبدين فانهما فتنة لكل مفتون اه من الطبقات الكرى وكنف لايجب البعد عن هؤلاء الضائين وهم السبب الاكبر في ضياع الدين كما نص عليه رسول اللهصلي الله عليه وسلمسيد الأولين والآخرين فقد قال عليه الصلاة والسلام (T فة الدين ثلاثة فقيه فاجر وامام جائر ومجتهد جاهل) رواه الديامي في مسند المردوسعن ابن عباس (فترى) كثيرامن عاماء الزمان وطلبة العلم تاركين العمل بالشرع الشريف وبروجون ماهم عليمن الضلال والاضلال ليندفع عنهم الملام ولذا تراهم عدحون العمل بالبدعو يشكرون أهلهاو مكرهون العمل بسنن رسول اللهصلي الله عليه وعلى آله وسلم ويذمون أهلها ومن هنافتحت أبواب الفساد فضاع الدين وبلغمنا إبليس اللعين المراد وكلماأمر تشضصا بالعمل بالشرع المصون ونهيته عن ارتكاب البدع التي أحدثها الجرمون قابلك بقوله رأينا العاماء وأهل العلم على البدع عاكفين ولها يحسنون وللعاملين بسنن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكرهون لاريب أن ذلك من أكبر الفجور فتعسر بذلك العمل بالشر يعةالحمديةعلى الجاهلين فلاحول ولاقوة إلابالله العملي العظم القادر على هداية المضلين (وترى) مقشيخة الزمان المدعمين أنهم صوفيمة يأ كلون

أموال الناس بالباطل ولومال اليتيم الزمن ويبغضون العمل بالشريعة المطهرة والعاملين بها بغض أبى جهل اللعين عليار المؤمنين وإدارأى أولئك المسايخ الجرمون شفصا عاملا بالسنة بأمرون الجهلة المغفلين أمناهم بعسدم السلام ورده عليه والحامل لهم على ارتكاب هذا الهلاك اعتقادهم أن أرزاقهم على الناس لاعلى الله عز وجلوأنه إذا انتشر العمل بالشريعة يظهر للجهلة ماهم عليه من فظيع القطيعة فيتركونهم ويسير ون بسيرالعارفين فيصحون كفقراء الجوسومن أجل ذلك تكررمن هؤلاء المقشيخين زجرمن رأوه عاملا بالسنة من تلاميذهم أوحضر درس من يعلم الناس العمل بالشر يعة المطهرة وإذا قال لهمكيف تأمرونني بترك ماأمرني الله بفعله تفيظوا وأدامواهجره وأذاه حتى برجع عن العمل بالشرع الشريف إلامن وفقه الله تعالى للطريق المستقيم فانه يطأر وسهم بنعله القديم وإذا كان هذا حال المقشيفين ف الظن بحال أتباعهم ومن أجل ذلك تجدكل طائفة منهم منسوبة إلى شيخ تكره الاخرى كراهة البود النصارى وتعتقدأن شضهاه والذي على الحق وغسيره على الباطل كأنه نبى أرسل إلى العباد دون غيره وأمر هذه الطائفة معاوم بالشاهدة فسلاحاجة إلى الطول مذكره والشكأن في هذا آفة الدين وأى آفة. وآفة الشيء ما مفسده كا يفسد السوس الحبوب (وأما) ولاة الامور المشارلهم بقوله صلى الله عليه وسلم وإمام جائر فأص هممعاوم للعام والخاص فلايحتاج للبيان مناونها يةما نقول إنالله وإناإلىه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل (وإذا) كان من ينسبون أنفسهم إلى العلم يخالفون الكتاب والسنة في أقو المروأ فعالم و يحسنون تلك المخالفة للجهلة والمتشيخون في الطريق المدعون أنهم سلكون ومرشدون يكرهون السنة المجدية ومنعل بهاو يأمرون أتباعهم الجهلة المغفلين بمخالفة الشريعة المطهرة ويأكلون من سيحت السحت وولاة الامور لااعتناء لهم بالدين بلر بماكانوا بضده عاملين ولأعدائه فاصرين ولاهله كارهين مبغضين فكيف لا يضيع الدين كانص عليه سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم وقد عاست السبف وقوع الجيع في هذا الهلاك من أنه حب

الدنيا الذي هورأس كل خطيئة ومن أجل ذلك لا تؤثر فيهم الموعظة (قال) في تنبيته المغترين وكان مالك بن دينار يقول الجسم إذا تكامل شقعه لا ينبع فيعطعام ولا شراب وكذلك القلب إذاعلق فيه حسالدنيا لا تجع فيت المواعظ اه (وقال) وكانسفيان الثورى يقول بلغنا أنسيدناعيسي عليه الصلاة والسلام كان يقول مشلمن يتعلم العلمولا يعمل به كشل امرأة زنت سرا فجاءها الخاض فافتضعت وكذلكمن لم يعمل بعامه يفضعه الله تعالى يوم القيامية على رءوس الاشهاد اه (ركان) الفضيل بن عياض بقول ان تهاك أمة إلا من جهة علمائها السوء جلسواعلى طريق الرجن فقطعو االطريق على عبادالله بأعمالهم الخبيثة (وكان) مالك بن مغول يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الناس شر فقال العلماء إذا فسدوا (وقال) في الطبقات وكان سفيان بن سعيد الثوري يقول العلماء ثلاثة عالمالله وبأوام الله فعلامته أن يخشى الله ويقف عند حدود الله وعالم الله دون أوامر الله فعلامته أن يخشى الله ولا يقف عند حدوده وعالم بأوامر الله دون الله فعلامته أن لا يقف عند حدود الله ولا يخشى الله وهو بمن تسعر بهم النار بوم القيامة وكان يقول قدقل أهل السنة والجاعة في زمانناهذا اه وهذا في رمانه رجه الله تعالى فاالظن بزماننا فلا حول ولاقوة إلابالله (وكان) أبوالفوارس شاه بن شجاع الكرماني يقول إذا كان العالم في هذا الزمان قدصار في ظامة علم فكيف بالجاهل المقيم فى ظلمة جهله مع أن ظلمة العلم أشد لكونها غلبت نور العلم اه وهدا بالنسة لزمانه فانظر أنت أهل زمانك (وكان) أبو بكر محدبن عراك كم الوراق يقول إذا فسدت العلماء غلبت الفساق على أهدل الصلاح والكفارعلى المسامين والمكذبة على الصادقين والمراءون على الخلصين وتلف الدين كله لان العاماء الزمام (وكان) يقول سيدى على رفا علماء السوء أضر على الناس من إبليس لان إبليس إذاوسوس للؤمن عرف أنهعدو مضلمين فاذا أطاع وسواسه عرف أنه قدعصى فأخذفي التو بةمن ذنبه والاستغفار لربه وعاماء السوء يلسون الحق بالباطل وبز مدون الاحكام على وفق الاغراض والاهواء بزيفهم وجدالممفن أطاعهم ضل سعيه وهو يحسب أنه بحسن صنعافا ستعذ بالقهم نهم واجتنبهم وكن مع العلماء المادقين (وفي قوت القاوب) رويناعن الامام على ماقطع ظهرى في الاسلام إلارجلان عالم فاجر ومبتدع ناسك فالعالم الفاجر بزهد الناس فعلمه لما برون من فجوره والمبتدع برغب الناسف مدعته لماير ون من نسكه (وقال) صالح بن حسان البصرى أدركت المشيخة وهم يتعوذون بالله تعالى من الفاجر العالم بالسنة (وقال) الفضيل بنعياض إعاهماعالمان عالمدنياوعالم آخرة فعالم الدنيا علمه منشور وعالم الآخرة علىهمستور فاطلب عالمالا خرة واحذرعالم الدنيالا يصدنك بشره ثم قرأو إن كثيرامن الاحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل و يصدون عن سسل الله قال فالاحبار العاماء والرهبان الزهاد (وقال) سهل ابن عبدالله طلاب العلم ثلاثة فواحد يطلب علم الورع مخافة دخول الشبهة عليه فيدعا لحلال خوف الوفوع في الحرام فهذاز أهدتني وآخر يطلب علم الاختلاف والأقاو يلفيدع ماعليه ويدخلفها أباح الله تعالىبالسعة ويأخ ذللرخصة وآخر يسأل عنشي وفيقال هذالا بجوزفيقول كيف أصنع حتى بجو زلى فيسأل العاماء فيغبر ونه بالاختلاف والشبهة فهذا يكون هلاك الخلق على بديه وقد أهلك نفسمه وهم عاماءالسوءواعلمأن كل محب للدنيا ناطق بعلم فانهآ كل للال بالباطسل وكل منأكل أموال الناس بالباطل فانه يصدعن سبيل الله لامحالة وإن لم يظهر ذلك فى مقاله ولكنك تعرفه فى لحن معناه بدقائق الصدعن مجالسة غيره وبلطائف المنعمن طرقات الاسخرة لأنجب الدنيا وغلبة الهوى يحكمان عليه بذلك شاءأم أبي (وفي) أخبارسيدناداودعليه العلاة والسلام أن الله تعالى أوحى إليه ياداود لاتسألن عنى عالماقد آسكر ته الدنيافيصدا عن طريق محبتى أولئك قطاع طريق عبادى المريدن ، ياداود إن أدنى ماأصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتى أن آحرمه لذبذمناجاتى (وروبنا) عنسيدناعيسى عليه الصلاة والسلاممثل عاماء السوءمشل صخرة وقعت على فم النهر لاهى تشرب الماء ولاهى تترك الماء يخلص إلى الزرع وكذلك علماء الدنياقعدوا على طريق الاسخرة فلاهم نفذوا ولاتركوا العباديسلكون إلى الله تمالى (قال) ومثل علماء السوء كشل قناة الحش ظاهرها حسن و باطنهانتن ومثل القبور المشيدة ظاهرها عامر و باطنها عظام الموتى اه

(وفي حياء العاوم ) قدورد في علماء السوء تشديدات عظمة دلت على أنهم أشد الخلق عبذا بابوم القيامة فن المهمات معرفة العبالامات الفارقة بان عاماء الدنما وعلماء الآخرة ونعمني بعلماء الدنياعا السوء الذين قصدهمن العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة عندأهلها فالصلى الله عليه وسلم إن أشدالناس عذابا بوم القيامة عالملم ينفعه الله بعامهر واهابن عساكرعن أبيهر برة وعنه صلى الله عليه وسلمأنه قال لا يكون المرء عالماحتى يكون بعامه عاملار واءالبيهق وابن حبانعن أبى الدرداء وقال صلى الله علمه وسلم يكون في آخر الزمان عبادجهال وعلماه فساق واه الحاكم عن أنس وقال صلى اللمعليه وسلم لأنامن غير الدجال أخوف عليكمن الدجال فقيل وماذلك فقال من الائمة المضلين رواه أبونعيم في الحلية عن أبى ذر وقال صلى الله عليه وسلم ن از دادعه ما ولم يزددهدى لم يزدد من الله إلا بعدار واهالدياسي في الفردوس عن على مع بعض تنيير وقال عمر رضي الله عنه إن أخوفماأخاف على هذه الامة المنافق العليم قالوا وكيف يكون منافقاء لماقال عليم اللسان حاهل القلب والعمل وقال صلى الله عليه وسلم إن العالم ليعذب عذا بايطيف بهأهل النار استعظاما لشدةعذا بهأراد به العالم الفاجر وقال أسامه بنز بدسمعت رسول اللهصلى الله عليموسلم يقول يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى فى النارفتندلق أفتابه فيدور بها كالدورالحار بالرحى فيطيف بهأهل النارفيقولون مالك فيقول كنت آمر بالخيرولا آتيه وأنهي عن الشروآتيه رواه الشيفان مع بعض تغييراه الاقتاب الامعاءأى المصارين والكلام فى ذلك بحر بلاساحل وقد بسطناه فى كتابنا (إصابة السهام فوادمن حادعن سنة خيرالانام) وبذلك تزدادعها بأنه لاسبب لضياع العمل بالدين ووقوع الجهلةفي الهلال والخزى المبين غيرالذي تسموابين الجهلة بالعاماء والذين يتولون رآسة الناس وهم غارقون في مراحيص الشقاء والذين يدعون أنهم صوفية ومشايخ مسلكون وهمأ ضلمن أبيمرة إبليس اللعين فان هذه الفرق الثلاث باعت الدن وخيم الدنيا وباعت الجنة بأليم العذاب وسار بسيرهم غالب الناس لأن النفوس الخبيثة أشدميلا لمافيه هلاكها فذهب الدبن على أندمهم كانص عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

بقوله آفة الدين ثلاثة الحديث ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم (وطوفان البلاء الشديد)الذي أغرق هؤلاء الاسافل كراهتم السنة المحدية والعاملين بهاوذمهم لها ولممعلى الدوام كأن دلك فرض فرضه عليهمرب العالمين ولاسهاما غشبهمن جهى حين أمرتهم بترك البدع وأن لا يخرجواءن العمل بسسنة السيد الختار صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كاعماأز هقت أرواحهم مع أنى ماجالسهم ولازاحتهم في شيءمن حطام الدنيا وماحصل مني لهمأى أذى غيراني عملت بشرع رسول ألله صلى الله عليه وسلم الذي أتى به من ربنا وأرشدت الناس إلى العمل بهوذ كرت لهم الآيات القرآنية والاحاديث النبو بقون وصأغة الامة المحدية الناطقة بلزوم العمل مذاك كاذكرت فيهذا الكتاب وماذكرت شيئامن عندى حتى مقال إنى شددت عليهم أوأمرتهم بمالم يأمرهم بهانته أوأغلظت لهمف القول أوغير ذلكما منسبالي وغايتمانقول إنغالب أحسله فالزمان غفاوا عن معالى الامور وتقمصوا البدع والخالفات وتعمموا بالشرور وتسرولوابالفجور وصاروا عن قبول الحقو إرشاد المرشدين معرضين ولمن غشهم و وافقهم على مخالفهم ومدحهم على إعراضهم عن شرع نبيهم شاكر بن ألا ترى ماوقع من قريش رسول اللهصلى الله عليه وسلم لماأمرهم أن يعبدوا الله وحده و يتركو اعبادة الاصنام وأن يضلقوا بمكارم الاخلاق حتى ينجوامن الفضعة يوم الزحام مع أنه صلى الله علمه وسلم كانعندهم قبل ذلك يسمى الصادق الامين فاسا أمرهم عافيه فلاحهم ونهاهم عا فيمهلا كهم رموه بكل قبيح كاهومسطور فى الكتاب المبين وهذاشى عمعاوم بالمشاهدة والكتب به قديم أوحديثا حاشدة ففي الطبقات الكرى قال أويس القرني إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم بدع المؤمن من صديق فكلماأم ناهم بالمعروف شقواأعراضنا ووجدواعلى ذلك أعوانامن الفاسقين حتى والله لقدر مونى بالعظائم وكان يقول لابنال الناس هذا الامر حتى يكون الرجل كانهقتل الناس أجعين وقالمأأم أحد الناس بتقوى الله ونهاهم عن المنكر إلارموه بالعظائم وشمواعرضه (وقال) سفيان بن سعيد الثورى إذا أرضيت بكأسخطت الناس إذا أسخطتهم فتهنأ للسهام والتهيؤ للسهام أحب

من أن مذهب دن الرجل وكان يقول أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى الثام وكان يقول إداراً يتم قارى القرآن عبه جيرانه فاعلموا أنه مداهن (وقال) آبو على الفضيل بنعياض تباعدت عن القراء جهدالة فاتهم إن أحبو للمدحولة عنا ليس فيك وإن غضبوا شهدوا عليك زورا وقبل ذلك منهم (وقال) أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي إذاعل العالم بالعلم استوت له قاوب المؤمنين وكرهه كلمن في قلبه مرض (وكان) أبوالحسين أحدين محد النورى يقول هذا الزمان المعروف فيهزلل والصواب فيه خطأ والوداد فيه دخل (وكان) أميرا لمؤمنين عمر اس الخطاب يقول سيأتى على الناس زمان يكون صالحهم فيسممن لا يأمر ععروف ولا ينهى عن منكر فيقول الناس ماراً ينامنه إلاخيرا لكونه لم يغضب لله تمالى اه وكانرضى الله تعالى عنه مقول ماحق ماأ بقيت لى حبيبا (وقال ) في المدخل من مشىعلى لسان العلم واتبع الحق والسنة المحدية واقتفى آثار السلف الماضين لاسها إن أنكر على الناسماهم فيه من عوائدهم النمعة الخالفة السنة فالغالب من حال أهلهذا الزمان النفورمنه لانهم يزعمون أنه قدضيق عليم وهو إعارك العوائد والابتداع واتبع السنة المحدية وتمسك بهاوعادة النفوس في الغالب إلنفو رمن الحكوملها (وقد كان السلف) على عكس حدا الحال من اتبع السنة أحبوه واعتقدوه وعظموه و وقر وه ومن كانعلى غير ذلك أهماوه ومقتوه وأبنضوه حتى كانمن ر مدار فعة عندهم والتعظيم عن لاخير فيه يظهر الا تباع حتى يعتقدوه على ذلك وأما اليوم فيعتقدون ويحترمون من يفعل العوائد المحدثة ويمشي علمها ولاسكرعلى أحدماه وفعه فن أرادالتعريب فيهذا الزمان فليتسع السنة المطهرة فانهم ينفرون عنه ولايعتقدونه غالبالانكار مماهم فيهحتي قدينفر عنه أبواه وأهله وأقار به لخالفته ماهم علمه اه وهذا بالنظر إزمانه فا الظن بأهل زماننا فانا للهو إنااليه واجعون وأسكن لاعبرة بهمولا بنفورهم بل نفورهم علامة على سعادة من نفر وا منه إذالطيو رعلى أجناسها تقع (فعليك) أبها العاقل بالعمل بالسنة لماعامت من مزيد فضلها وإياك وماجرت به العادات من السدع لماعرفت وشنيع شؤمها واصبرعلى أذى الخالفين الذين استعوذت عليهم الشياطين فسينتقم

منهم في الدنيا والا خرة رب العالمين (قال) في المدخل وليعذر أن يغترا و عيل إلىشى يمن البدع بسبب مايين إلى العوائدوري علما فان داك سم وقل من يسلم من آفاتهاوهي يعني العوائد قل أن يظهر الحقمعها إلابتأ سدوتوفيق من المولى سصانه وتعالى ولاجل العوائد وماألفت النفوس منهاأ نكرت فريش على الني صلى الله عليه وسلم ماجاء به من الهدى والبيان وكان ذلك سببال كفرهم وطغيانهم وعنادهم بقولهم إنهذا إلاسحرمبين وسحرمسمر وسيحر يؤثر أن امشوا واصبر واعلى آلهمتكم وأجعل الآلهة إلهاواحدا وماسمعنا بهذا في الملة الا خرة ، إلى غير ذلك من الالفاظ التي كفروابها بسبب ماتر بواعليه ونشئوافيه فالخذر الحذرمن هذاالسم فانه قاتل وملمع الحق حيث كان وكن متيقظا غلاص مهجتك بالاتباع وترك الابتداع واقبل نصيعة أخمشفق فان الاتباع أفضل عمل يعمله المرء في هذا الزمان ( وقال ) في موضع آخر كثرالتفليط على بعض الناس في هذا الزمان لجاورتهم ومخالطتهم لقبط النصارى مع قلة العلم والتعليف الغالب فأنست نفوسهم بعوائدمن خالطوه فنشأمن ذلك الفساد وهوأنهم وضعواتلك العوائد التيأنست بانفوسهم موضع السننحتي إنكإذا فلت لبعضهم اليوم السنة كذا يكون جوابه لل على الفور عادة الناس وطريقة المشارخ كذافان طالبته بالدليل الشرعىلم يقدرعلي إلاأنه يقول نشأت على هذا وكانوالدى وجدى وشبغى وكلمن أعرفه على هذا المهاج ولا بمكن في حقهم أن يرتكبوا الباطلأو يخالفوا السنة فيشنع علىمن يأمره بالسنة ويقول لهماأنت أعرف بالسنة بمن أدركتهمن هذا آلجم الغفير وقد تقدم إنكار بعض العاماءعلى الامام مالك رحدالله تعالى في أخذه بعمل علماء المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فكيف يحثير هذا المسكين بعمل أهسل القرن السابع مع خالطتهم لغير جنس المسامين من القبط والاعاجم وغيرهما نعوذ باللهمن الضلال اه وإذاكان هذا بالنسبة للقرن السابع خامالك بالقرن الرابع عشرالذي نحن فيسه إنالله وإناإليمراجعون (وقال) بعد كلام نفيس فالذي يجب على العالم أنه لا ينظر إلى العوائدالتي اصطلحنا علها ولالكون سلفنامضو اعلها إدقد يكون في بعضها غفلة

أوغلط أوسهو ولكن ينظر إلى القرون الثلاثة الذين شهد لمرسول الله صلى الله عليه وسلمانليرية كاتقدم سانه (وقال) كان الناس يقتبسون آثار العالم و متدون بهديه ويرجعون عن عوائدهم لعوائده فانعكس الامرفصار من لاعلم عندممن الاعاجم وغيرهم بحدثون بدعافيسكت لهمعلها ثم يأتى العالم فيتشبه بهمف فعلهم فكانالناس يقتدون بالعاماء فرجعنا نقتدى بفعل الجهلاء وهدذا البابهو الاصلالذى تركت منه السنان غالباأعنى اتخاذعوا تديقع الاصطلاح علماوعشى عليها فينشأناس عليها لايعرفون غميرهاو يتركون ماوراءها فجاءماقال صاحب الانوار رحدالله سواء بسواءو يلكم يامعشر العاماء السوء الجهلة برمهم جلسم على باب الحنية تدعون الناس إلى النار بأعمالكم فلاأنم دخلم الجنة بفضل أعمالكم ولا أنتم أدخلتم الناس فهابصالح أعمالكم قطعتم الطريق عسلي المريدوصددتم الجاهل عن الحق ف اظنكم غداعندر بكا ذاذهب الباطل بأها وقرب الحق آتباعه اه فعلى هـ دايتعين على من له عقل أن لا ينظر إلى أفعال أكثراً هل الوقت ولالعاداتهم لانه إن فعل ذلك تعذر عليه الاقتداء بأفعال السلف وأحوالهم فالسعيد السعيدمن حرص على اتباعهم فهم القوم لايشقي بهممن جالسهم ولامن أحبر-م . إن الحب لن يحب مطبع (وقال) الامام النعى لورأيت الصحابة يتوصئون إلى الكوعين لفعلت كفعلهم وان كنت أقرؤها إلى المرافق لانهم أرباب العلم وأحرص خلق اللهءلي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايتهمون في من الدين ولا يظن ذلك بهم إلا دور يبة في دينه في كل مالم يفعاوه إذا فعل بعدهم كان ريادة في الدين وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمر ماهذا ماليس منهفهو رد رواه الشخان وأبو دواد وانماجه لان العبادة لم تشرع قط بالعادة إذالشريعة متلقاة من صاحب الشرع صاوات الله وسلامه عليه وفديين عليه الصلاة والسلام ما تفعله أمت في كل زمان وأوان وأيضافيسعنافياماوسع الساف إن كناصالحين لان تعظيم الشرائع واحترامها عنهم يؤخذومنهم يتلقى لاعاسولت لنا أنفسنا ومضت عليه عادتنالان الحكم للشرع الشريف فهوالذي يتبع لاالعوائدا عادنا التمن بلائه عنه (واذا كان كذلك) فلعذرمن تتبع

عوائدك ثيرمن الناس في هذا الزمان وماركنوا اليسمن أمور حدثت عندهم لم تكن فىالصدرالاول والخير كلمنوط بالاتباعلم وترك ماحدث بعدهم كيفها كانمن اعتقادا وعلالهم إلاأن يكونشىءندر وقوعه فينظر فيمعلى مقتضى قواعدهموفتاو بهمفهايشبه ذلك كاسبق اه (وقال) الامام العبدرى ولنحذر أن يسكن إلى ما يقع له من الهوا تف التي ته تف به في يقظته ومنامه ومن الرجوع إلى سهو بعض العامآء في أشياء لم يكن عليها الصدر الاول وكذلك لا يسكن إلى رؤيا يراهافي منامه تبكون مخالفة لشيء بمباتقدم ذكره من الاتباع لهم ولصذربمها يقع لبعض الناس في هذا الزمان وحوأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فيأمره بشيءأو ينهاه عن شيء فيتنبه من نومه فيقدم على فعله أوتركه عجر دالمنام وأن يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى قواعد السلف قال تعالى فى كتابهالعز يز فان تنازعتم فىشىءفردوه إلىالله والرسول ومعنى رده إلى الله أي إلى كتاب الله تعالى . ورده إلى الرسول أي إن كان حياوالى سنته بعدوفاته وان كانترؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حقا لاشك فيها لقوله عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقدرآني فان الشيطان لاية ثل بي روامسلم عن أبي هر يرة فعلى هذا فن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وكله ووصل إلى ذهن الراءى لفظ أوألفاظ من العوائدالتي هي واقعة في زمان الراءى أوقبله وتكون مخالفة لشريعته صلى الله عليه وسلم فلا يجوزله ولا لغيره التدين بها ولاأن يعتقدأن ماوصل الى ذهنه في منامه عناف الشريعة صحيح لان تنزيه الني صلى الله عليه وسلم عن نسبة ذلك وماشا كله اليه واجب متعين إذ العصمة في رؤياصورته الكريمة عليه الصلاة والسلام ليسإلا ودون ما يكون من الزيادة والنقصان اه (فعلم) أن العمل بالسنة المحدية هوكل السعادة والشرف والخروج عنهاه وكل الخزى والمقت والهلاك وفطيع التلف والداقالت الاغة إذارأ يتم الرجل يمشي على الماءو يطير في الهواء فلا تلتفتوا إليه فان الشيطان يطير من المشرق إلى المغرب وعشى على الماء ولكن انظر وافي اتباعه الكتاب والسنة فان الشيطان لا يقدر على ذلك أبدا اه من المدخل (وقال) أبو حزة محدبن إبراهم البغدادي

43

البزار لادليل على الطريق إلى الله تعالى إلا بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسسلام في أفعاله وأحَواله وأقواله (وقال) أو يكر الطمستاني من البيغ السكتاب والسنة وهاجر إلى الله بقلبه واتبتمآ ثار المتحانة لم تسبقه المحابة إلا يكونهم رأوارسول اللهصلى الله عليه وسلم (وقال) أبوالحسن الشاذلي إذاعارض كشفك المكتاب والسنة فقسك بالكتاب والسنة ودع الكشف وقل لنفسك إن القة تعالى قدضمن لى العصمة في الكتاب والسهنة ولم يضمنها لى في جانب الكشف ولا الالهام ولا المشاهدة (وكان) يقولمانم كرامة أعظم من كرامة الايمان ومتابعة السنة فنأعطيهماوجعل يشتاق إلىغيرهمافهوعبدمفتركذابأوذو خطأفيالعلم بالصوابكن† كرم بشهو دالملكفاشتاق إلى سياسة الدواب اه من الطبقات (وقال) فى روح البيان من لم يقد بالسنة وماعليه الائمة المجتهدون فقد ضلعن أثر الرسول وخرج من دائرة القبول اه وعلى ذلك إجاع أثمة الاسة المجدية والادلةلا تحصر ناطقة بأن العاملين بالسنة هم المؤمنون المفلحون والعاملين بالبدعةهم الجرمون الهالكون ويخرجناذ كرالكثم منهاعن المقصود من الاختصار وفهاذ كرالكفاية ومنأرادالزيادة فعلمه مكتبنا لمؤلفة فيذلك ولاسها جهدنافي العمل بالسنة وإمانة البدعة ونشرناذاك في غالب الاقالم فرارامن محظور قوله تعالى كبر مقتاعندالله أن تقولوا مالا تفعلون وقوله صلى الله علمه وسلم إذاظهرت الفأن والبدع وسبأ صحابي فليظهر العالم عاسه ومن لم مفعل ذلك فعلمه لعنة الله والملائكة والناس أجمين لا مقبل الله صرفاولاعدلا رواه الخطيب أى لافرضا ولانفلا إلى غير ذلك من الآيات والاحاد مث الواردة بشديد وغيدمن لم يعمل بعلمه (ها كان) من أسافل الاغبياء إلا أن أشاعوا بأنى جئت بدن جديدماقال بهأ حسدمن السابقين واللاحقين وأنى شسددت على عبادالله وضيقت عليهم رجة الله تعالى إلى غيرذاك عمالا يصح صدورهمن مؤمن عاقل (فلذا) ذكرت تلك الفتاوي والأدلة في ذلك الكتاب فيراء الصغير والكبير لسكون فسل الخطاب وينادى على أهل البدع بأنهم في طوفان التباب وأن العاملين

بالسنةهم السعداءو به يعلم أنى ماجئت بدين جديد وماخرجت في قول والفعل عن التكتاب والسنة ونسوض الاثمة الجنهد بن وغايقما حصل مني أني بذلت جهدى في إحياء الشرع الشريف واماته البدع التي أحدثها الجهلة أصحاب الرأى السخيف لاأخشى في نصرة دين الله لومة لآثم فظهر الحق وزهق الباطسل وانتشر بين الانام لافرق بين عالم وجاهل وامتاز المتقون عن الفاسقين وأهل الشمال المضلين عن أهل المين والمحبون لسنة الرسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الحاره بن المجرمين وعلم ذلك علم يقين حتى للعوام وكشفت حال من يدعى العلم وهو أصل من الانعام وازداد خرى المقشيضين ولاسما فقراءالزمان المتصوفين الذين عاستأنهم السبب فيضياع الدين واضلال المسلمات والمسلمين فصاركلمن ظهرضلاله واضلالهو رأى أنه خسر الدنيا والا "خرة يتقلب في مراحيض الزور والبهتان ويغرق في طوفان المقت والطرد والهذيان فتارة يقول كامرهذاشرع جديدو يسعى جهده فىصد الناس عن العمل بهو يقول إناوجدنا آباءنا كذلك يفعاون وتارة يقول نحن لانسمع إلامن شيخ الاسلام. ومنهم من يقول نحن لا نعول إلا على الامور الرسمية من أر باب المناصب ومهمن يقول نحن لا نعمد إلا على إفتاء عاماء الحامع الازهر من كلمذهب ومنهسمن يقول نحن لانعول إلاعلى افتاء عاماء الغرب ومهممن يقول نحن لانعتبر إلاقول عاماء الشام ومنهممن يقول نحن لانعمل إلاعلى قول علماء دمياط ومنهمن يقول لوكان مانحن عليه مدعا لنهتناعن ارتكابه علماء زماننا بل وجدناهم يرتكبونه فدلذاكعلىطلب فعلهوانما السبكي خرق الاجاع بأقواله وأفعاله وعاماء عصره لايوافقو به على ذلك بدليل أن غالهم لايرسل عذبة ولايزيل زوالطربوش ولايترك لبس الحرير ولايقصر ثبابه ولاولا إلى غيرذلك من الخرافات التي لا تصدر بمن عنده أدنى تميز فلذاوضعنا هذا الكتاب مقتصر بن فيه على فتارى علماء العصر من جيع الجهات المؤيدة بالايات القرآنية والاحاديث القدسية والنبوية ونصوص أثمة الامة المجدية الناطقة بابطال ماعكف عليه كثيرمن الناس فى المساجد وغيرها القاطعة

الألسنة الجهلة الذين بفترون التكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسم وعلى علماه المسلمين وليتحقى كل من اطلع على هذا الكتاب أني ماقلت قولا ولافعلت فعلا إلاوهو مأخو ذمن صريح القرآن وسنة المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلىآ لهوسلملا من تلقاء نفسي وأن أفاضل العلماء كافة مجمعون على صواب كل ماقلته أوفعلته وأنمن قال أوفعل غيرماذ كرفقد ضل وأضل وليرجع الخالفون عن يخالفتهم والمجازفون فى الاقوال والافعال عن مجازفتهم ولا ينسبوا إلى شيئا بماوقع فى وهمم من أنى خالفت الشرع الواردعن رسول الته صلى الله عليه وسلم وأفوال الائمة ولعلمن كان يتغيظ (منروَّ يةشخص يرسل العذبة أويز يلز رالطريوش أو يعمل بالسنة المجدية في أفراحه وأحرانه أو تحوذ الثويترك البدعمن رفع الصوت أمام الجنازة وترقية بين يدى الخطيب أوغ يرذلك بماذ كرفي الاستلة السابقة ومذمه ويعيب عليه ويعاديه ويسعى في أذاه) برجع عن ذلك الخسران وبتوب من هذا الفسوق الذي بوجب له شديد غضب الله تعالى وعذاب السعير ويندم على تفريطه وتأخره عن العمل بسينة صاحب الانوار صلى الله علمه وسلم التى من عسك بهاسعد السعادة الابدية ونجامن كلهول وبلية كاعلمن النصوص الجلية ويشكرمن عمل بهاأو سعى في إحياثها واماتة البدع كاأمره رب العالمين ورسولهسيد الاولين والآخرين المنزل عليمه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وينفرلكم دنوبكم و صاوات الله وسلامه عليه وعلى من كان بسنته من العاملين

المرابة به المحدالله منقدا ما الطبعة الأولى مع نخر بج الأحاد بث الواردة بها المحدد الطبعة في المحدد الطبعة في المحدد الطبعة المحدد الفتوى الأولى المحدد العلماء في جرت به عادة غالب الناس من الترقيبة بين بدى الخطب والاولى والثانيسة ورفع الصوت بقراءة سورة الكهف أونحوها والأدان والخال المسجد يوم الجعة ورفع الصوت عند الاذان بالكيفية الواقعة من غالب المؤذنين المسهاة عندهم الصلاة والسلام والالفاظ التي يفعلونها المحدد على المناثر أوسطح الجامع المسهاة عندهم تسبيحاور فع الصوت مع الحرالليسل على المناثر أوسطح الجامع المسهاة عندهم تسبيحاور فع الصوت مع

لجنازة بقرآنأو بردةأوغيرذلك أفسنن هذمالاشياءأم بدعواذاتشوش بفعلها أحد أفصرم فعلها وهل المطاوب من الناس فعل البدع وهل يصح من أحد أن يقول فعل البدعة مقدم على فعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أفيدوا مأجورين (ونص الاجابة) بسم الله الرحن الرحيم الحدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (أمابعد) فالجواب أنها كلهابدع واذا تشوش من فعلها أحد يحرم فعلهاو بجب على دوى القدرة منعها والمطاوب من عوم الناس فعل السنة والبعد عن البدعة لقوله تعالى د وما آتا كم الرسول فخذوه ومانها كمعنه فانتهوا عوالرسول صلى اللهعليه وسلم جاءنابالسنن ونهانا عن البدع بنحوقوله عليه الصلاة والسلام د اتبعو اولا تبتدعوا فاتماهاك من كان قبلكم عالبتدعوا فيدينهم وتركواسنن أنبيائهم وقالوابا رائهم فضاواوأضلوا ، ولأ يصحمن مؤمن أن يقول فعل البدعة مقدم على فعل السنة والله سبحانه وتعالى أعلم ( هذا ) هونص إجابة حضرات أصحاب الفضيلة الاجلاء المشايخ المدرسين بالازهر الشريف خليل ابراهيم الطويل الحنني ومحدعلي خلف الحسيني وعلى الخولى وعبد الرزاق أحدالسهورى ومحد أحدالجندى ومحد عبد الفتاح ومجود محمد خطاب وعلى مناحسنين ومحمدعب دالله وعلى محفوظ الحنفي وعفيفي الزناتي الحنفي وعبد الوارث عبد الصمد المالكي وحسن على أحد واسهاعيل حسين أمين الشابورى ومحدحسين المصرى الشافعي وأحدمصطفي الشافعي ومحمدالردادالمالكي . وهاهيذه خطوطهموخواتيمهم محفوظة لدينا والفتوى الثانية عماقولكم ياأتمة المسامين وحاة الدبن نفع الله بكالعباد وأضاء بنوركم السلاد فيأمور باوتها عامة ومضرتهاعلى المسلمين طامة ولكن لعمى البصيرة التبسالحق فيهاعلى فريق من الناس فاخد ذواعنها يناضاون وعلى من زجرفاعليها يعيبون فألتمس الجواب عنهامؤ يدا بالبراهين نصحا للسامين وارشادا للحائرين وزجرا لسفاة الاغبياء الجاهلين وقطعا لدابر الملحدين (وهي) أن أحد الطبالين المسمى عندهم بالفار يأتون به لأجل أن يضحك الحاضرين فقبل كلشيء يلبس لباساعلى خلاف العادة يضع على رأسه ما يستلفت به أنظار

الحاضرين ليضحكوامنه كزرمن شرموط أوطر بوش عزق يضعه إلى أنفه وكذانشوة وجهه منحودقيق وأيضايلس في إحتدى رجليه لباسا والاخرى عارية ثم العار يقبلس فيهاحذاء والالابنسة يتركهامن غسير حذاء ويقم الله الحالة السيئة بأن يصنع له ديلين أحدهما خلف والثاني أمامه يحالة يستقبح ذكرها فتارة هنذا الفار يجمع بين هذهالامور جيعهاوأخرى بأتى ببعضها بحسب ماتسمح لهصنعته الخسيسة ويراه بعض ذوى المروءات الساقطة فيخرج بتلك الهيئة فاعلامن البذاءة مالايرضاه الشرع ويستقبحه العقل فيلتف حوله كلجاهل به مم يفعل جلة أمور (منها) أن الرئيس يقول الفار اقرأ الفاتحة للفرح وأصحابه والني وأحبابه وذاكفي وسط المجلس المعمد لفظيع السخرية المهيأ لشنيع الهذيان المسمى عندهم بالسام وفيقو أحذا الفار الفاتحة بهذه المثابة أعوذ بالله من الشيطان المجوز بسم الله الرحن الرحيم الحدلله رب العالمين اشتريت حارة بستين وانفرزت منى فى الطين خسين ستين سبعين ولاالضالين آمين يأتى بذلك راقصاتارة رامحا أخرى وثالثة كالخامل لصخرة وهيئتهمشوهة كامر ومقصوده الوحيد إضحاك الحاضرين وسرورا لجالسين مغيرا مبدلا لكلام الله . والحاضر ون كلا ازداد سخرية ازدادوا انشراحا وسرورا و بدل على رضائهم وتحسينهم لفعله القبيخ (نقوطهمله) فيعطوه النقود بطيب نفس وساحة خاطر (ومنها) أن هذا الفار يصلى بغير وضوء متوجها لغيرالقبلة لابسالحذائه راقصا في ركوعــهوقيامه [تيابقوله الـكوم]. كبر بدل اللهأ كبر مهيئته المتقدم ذكرها والحاضرون مسرورون وبالدراهم ينقطون (ومنها) أن أحدالطبالين يجعل نفسه إلها والآخرسيد ناموسي ويصورون المناجاة بالفحش من الكلام والسقط من القول (ومنها) أن أحدهم يجعسل نفسه سمدناجراءبل والآخرسدنا ميكاءبل ويقول ميكاءبلمن أن جئت ياجراءبل فيقول منطوق الجبال يقول جراءبل ثانيا وأنتمن أبن جثت ياميكاءبل فيقول من طيظ الجبل ( فهل ) يعتبر صدور هذه الافعال أو بعضها أومثلها ردة لفاعلها سواءأ كان قاصدا بذلك قرآناأ ملاحيث دلت القرائن على قرآنيته

S.

وسواءأ فصدالسخرية أوالاستخفاف أملم يقصدلان حالته قاضية بذلك والمقام معين لهماوهل سامع تلك الامورورائيها على الوجه المتقدم في السؤال مر بدوهل المتسبب فيجهذا العمل القبيح يرتدحيث علمأنهذه الافعال تصدرمنهم وآذا كانتردة فهل تحرم الزوجة وهلالجهل بكون هندهالامور موجبة للردة يعد عذرافى نظر الشارع وأفيدوا الجوابول كمن الله الاجر والثواب جعلكم الله ناصر سنالحق وأهله وخادلين الباطل وحزبه إنه مجيب (ونص الجواب) الفاعسل لماذكرفي السؤال كلاكان أوبعضا مرتدخارج عن دينه محرمة عليه زوجته وان تعددت وانلم يقصد الاستخفاف لان المقام مقام سخرية وهذيان وحالة الفاعل تستلزمه ولاسها أنه انخذذلك حرفتله وصارمعروفا بها وكذلك من رضي بعمله على الوجه المذكور في السؤال حكمه حكم الفاعل في الردة والخروج عندينه وحرمة زوجته عليه لان الرضا بالكفركفر كاهومدون فى كتب الفقه وغيرها وحيث علم للتسبب مايفعله عنده من الامور التي تقدم ذكرها في السؤال فحكمه حكمهماوقراءته شيئا من القرآن بنيرقصدأنه قرآن لايخرجه عن كونهفرآنا بللواعتقد أنهليس بقرآن لكان كفره صريحا فيجب أن ينزه عن هذه المجالس وأمنالها المتناهية في الحسمة وانحطاط القدر كلام الله والنمثل بالملائكة والصلاة بل بكل شعيرة دينية بجب أن تصان عن مجالس السخرية والهذيان ردة • والجهل بكون هذه الامورموجبة للردة أو الجهل وجوب احترامها لايعدعذرا لان وجوب احترام هذه الامورمعاوم من الدين بالضرورة فالواجب على كل من اتصف بالاسلام أن يغير هذا المنسكر الفظيع أو يتباعد عن مواقعه وعلى ذوى القدرة منع هذه الحدثات الموجبة المخزى يوم تكشف الهنات والسوءات و إلاوقع الجيم في عظيم المهلكات والنصوص فى ذلك واضحة جليسة لإتخفى إلا على الجاهلين . قال القاضى عياض وأما من تكلم بسقط القول وسخف اللفظ عمن لم يضبط كلامه وأعمل لسانه عايقتضى الاستخفاف بعظمة ربه وجلالة مولاه أوعمثل في بعض الاشماء ببعض ماعظم الله في ملكوته أونزع من السكلام لمخلوق بما لا يليق إلا في حق خالقه غسير قاصد

للكفر والاستخفاف ولاعامدللإ لحاد فان تكرره ذامنه وعرف به دلعلي تلاعب بدينه واستخفافه بحرمةريه وجهله بعظم عزته وكبرياته وهمذا كفر لام ية فيه \_ وقال الشيخ محد كنون المالكي في حاشيته على عبد الباقي وكذا يكفرلوضحك على وجه الرضائمن تكلم بالكفر ( الجيبون) من أفاضل السادة المالكية \* شيخ مشيخة علماء الاسكندرية محد أبوالفضل . وكيل شيخة علماء الاسكندرية عبدالله دراز و وحضرات المشايخ عبد السلام الشيخ وعبدالقادر خليف وأحدعلى أبوسلامة وجادا لحق يوسف وآبراهم حسين الغر باوي (جزى الله خيرامن سعى في إزالة هذا المنكر) حسن عرفه المالتكى ( ومن السادة الشافعية )\* (لاشك في إثم الذين يفعلون ذلك واستحقاقهم التعذير بلهم كفرة إن قصدوا الحط من هذه المقامات الرفيعة بلوان لم يقصدوا لان مقام الالوهية يصان من شوائب النقص وكتاب الله لا يسوغ تحريفه ومن رضى بعمل هؤلاءأواسمَع لهم فهومثلهم زوجته طالقة إن لم يعدللاسلام في العدة والله أعلم ) كاتبه عبد الجيد اللبان . ووافقه حضرات المشايخ الأفاضل . عبد العزيز بلال مدرس عشيخة الاسكندرية وأمين سرو رالشافعي مدرس عشيخة الاسكندرية ومحدالعدوى عشيخة الاسكندر بةومحدحسن الجزيري (ومن السادة الحنفية) (ماقاله الافاضل المذكورون صحيح كانص على مثلة بعض كتب أبي حنيفة والله أعلم ) عبد المعطى الخليلي الحنفي أمين فتوى مصر. ووافقه الشيخان الفاضلان محدعلى القاضى وأحد مصطفى المسيرى (نوافق على ماذ كر الاأن الردة عندهم فسنح العقد يجب بجديده بعد الاسلام) عبد الجيد الزيات الحنفي مدرس عشيخة الاسكندرية ( قداطلعت على هذه الفتوى فوجيتها صحيحة موافقة لمذهبنا ) محدراضي البحراوى الحنفي ووافقه المشايخ الأجلاء موسى سعدو محدناج الدين واسهاعيل حسين أمين الحنني مدرس بالازهر ( قداطلعنا على أقوال السادة العلماءووافقناعليه كل الموافقة) يوسف حجازى المقرى الحنفي مدرس بالازهر (ومن السادة الحنابلة) ﴿ الحديثة وحده ماأجاب به حضرات الافاضــل هو الموافق لذهبنا معاشر الحنابلة وبجب شرعاعلي كلمسلم إزالة هذا المنكرحيت

أ مكنه إزالته خصوصاولاة الامور والله أعلم ) شيخ الحنابلة بالازهر الشريف الفقير أحدالبسيوني الحنبلي ( ومنشيوخ الاسلام) ، ( ماأفتي به هؤلاء العاماء الأقاصل فهو تعيم ) شيخ الجامع الازهر سلم البشرى ﴿ الفتوى الثالثة ﴾ مايقولسادتنا العاماء حفظهم الله وجعلهم منارهدى للعلم والدين في آهل بلدوقع بينهم خلاف عظيم وشقاق كبيرلأن جاعة منهم يقولون إن العمل بالسنة (التي كانعليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأحسابه وأغة الهدى من السلف الصالح والخلف رضى الله عنهم أجعين ) أهدى وأولى بالا تباع وجاعة آخرين يقولون لا بأس بالعمل بغيرهذهالسنة والزيادةعليها إذا وافق ذلك هوىمن النفوس وإن كان لم يعمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم والأعجابه والأثمة الأربعة رضى الله عبم . أليس الأولى أن تنرك الجاعة الثانية قولما وتتبع قول الرسول وعله وعل أحجابه وتدخلمع الجاعة الاولى ليكون ذلك أقصى لحظ الشيطان من الفرقة والنزاع أجيبوا عن ذلك والله يجزيكم أحسن الجزاء ( فأجاب فضيلة الاستاذ الا كبرشيخ الاسلام عانصه ) الجدللة وحده والصلاة والسلام على من لاني بعده و بعد فاعليه الطائفة الاولى من العمل بالسنة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصابه وأثمة الهدى من السلف الصالح والخلف رضى الله عنهما جعين هوالحق الواجب اتباعه وماعداه ماطل وضلال ثم إن السنة ليست مقصورة على ماعله الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط بل تشمل مالم يعمله ولكن تقتضمه القواعد الشرعية والاصول المرعية الموافقة السنة . وماعليه الطائفة الثانية باطل وضلال مي الشارع عن اتباع الهوى والعمل بغير السنة المطهرة والكتاب المبين ومادل عليه الاجاع والقياس والله أعلم . شيخ الجامع الازهر محداً بوالفضل ﴿ الفتوى الرابعة ﴾ ماقولكم في ذكرغالب فقراءالزمان حيث افترقو افرقا فنهمن يقول لاإيلها إيلاالله باشباع همزة إله فتولدت عنهاياء ومدهائه فصارت على صينة المثنى و إشباع هزة إلا فتولدت عنهاياء و إثبات ألفها مع شدة صوت غليظ ومنهم من يقول لايلها إلاالله بتفضيم أداة النفي مع إخراجها من أفصى

الحلق والغلظ وإبدال همزة إلهياءو إشباعهائه فتولدت عنها ألف وقصر لفظ الجلالة جدّاءن المد الطبيعي مع قوة صوت منكرو (خروشة) من الجوف كضوت الناعقمن الحيوانات ويسمونه ندويكاو يزجرون أتباعهم إذاذ كروا بالاسم خالصا كاجاء به القرآن ونطق به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأثمة المسلمين ويو بخونهم على ذلك و مقولون لهم أخرجوا الدوكة من جوف كم بقوة وغلظ صوت لأجل أن تستنبر قاو بكر وربما طردوامن لم يوافقهم على هذا الصنيعمن بجلسهم ويقولونله أتلفت علينا المجلس أونحوذلك من الاقوال القبيحة ومنهم من بقول لا إلحابالوقف على إله بصيغة النثنية ثم يبتدئون بالاالله وتارة يقفون على إله بالسكون بدون ألف و يبتدئون بالاالله مع صوت عجه الاسهاع والطباع السليمة وتارة يقولون لوملوم إلاالله بتفخيم اللام وضمهامع الفظاظة الشديدة والاشباع فتولدت عنها واو وإبدال الالف مماساكنة وقصر لفظ الجلالةجدا عن المدالطبيعي وربما أسرعوا فلا تسمع لهم إلاأصوات كأصوات (زوم) الناجين على الجيفة إلى غير ذلك من الحالات التي شاعت مشاهد مهامنهم في غالب الجهات وتارة بذكرون بلفظ الجلالة وحده فنهمن يقول الله الله عدالهمزة معالتفخيم الغليظ كصوتمن في حاقه حجر وقصر لفظ الجللالة نحومامممع السكون وتارة يقولون ألله بالسكون مع القصرعلي عط ماتقدم وقد يسرعون فيقولون هل هل بهاء مضمومة ولامغليظة مثقلة ونارة يقولون آله آله بهمزة ممدودة ولامقوية الغلظ وهاءساكنة إلىغيرذلك من الاصوات الساذجة كما هومشاهد منهم ومنهممن يقول إه إه بهمزة مكسورة أومفتوحة وهاءسا كنة ومنهم من يقول أح أح بهمزة مفتوحة وحاءسا كنة ومنهمهمن يقول اللهحي بقصر لفظ الجلالة معسكون الهاءومدحي نحو العشر حركات معصوت هائل كصوت من يمالج إخراج حصاة من صدره وتارة الله ألله جمزة مضمومة يدة الغلظ مائلةالى الهاء وقصر الجلالة وضم لامهامع سكون هائها وغلظ الصوت كصوت الواشق العقور المقيم على الرمة إذا رأى غيره من صنفه قادما عليه و يعرف ذلك بالذكر البيوى كما هومعاوم مشاهد وليس الوصف كالعيان وإذافيل لهم هذا مخالف لمانطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأثمسة المسامين يقولون طريقتنا تجوز ذاك وقد تلقيناه عن أشماخنا هكذاوهم لايفعاون إلاما كان موافقا الشريعة المحدية أفيدل على محة هذا الفعل الذي يسمونهذ كراكتاب أوسنة أوإجاع فيثابون عليمه أمهذه خرافات وبدع محرمة شنيعة خارجة عن الكتاب والسنة وإجاع المسلمين فلاتواب لهمفيها بل عليهم العقاب في الدنياو الاسخرة ويؤدبون على ذلك أدباشد بداحيث حفوا أسهاء الله تعالى بنطقهم بهاعلى خلاف مانطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأحدابه والسلف الصالح وعليه فهل يحرمهاعه لأن السامع كالناطق وهل يجب على من رآهم يفعلون ذلك أن عنعهم عنه و يزجرهم مع التشنيع والاساءة إذا كان فيه قدرة على ذلك ويثاب حيث أزال منكرا من القول وزورا وهل يكون آما منعظمهم ووافقهم علىهذه البدع الشنيعة فيعاقب حيث رضي بألحرم فهو كالفاعلله واذا قلتم بحرمة هذمالاذكار وحرمةسماعها وإثابةمنأهان أهلها وحقرهم لأجلها و إثم من وافقهم عليها فا كيفية الذكرالشرعي ( بلا إله إلاالله و بألله وغير ذلك من أسهاء الله تعالى المتداول الذكر بهاجاعة ) الذي نطق مه الني صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده والأثمة الجهدون الذي يجب على كلمسلم ومسامةاذا أرادالذكر أن ينطق بهسواء أكان بكريا أمحفناويا أم رفاعيا أمشا دلياأم قادريا أمبرهاميا أمبيومياأمأ حدياأم حبيبيا أمعفيفيا أمغيرذاكمن الفروع والطرق ومن بخالفه لاتوابله أصلابل عليه العقاب وبجب على ولاة الامر من الحكام ومشايخ السبحاجيد ومن فيه قدرة أن مينوه و يمنعوه من ذلك الذكر المخالف للشريعة المجدية ولو بالضرب المؤلم إذالم بحصل منه الامتثال والرجوع عن هذه البدع المحرمة إلا بذلك وبينو الناما يتعلق بهذا السؤال علىأتم وأوضح الاقوال دام نفعكم للانام بجاء المصطفى عليه الصلاة والسلام ( فأجاب إمام الأنام شيخ الاسلام عانصه ) بسم الله الرحيم الحدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محدسيد الذا كرين وعلى آله وصحبه الذين هم لأنعمه من الشاكرين أمابعه فاعلمأ بهاالسائل أرشدني الله وإياك إلى

لصواب وحشرنا في زمرة حزبه الذاكرين الأحبياب أن ذكرالله تعيالي الوازدفضله في الكتاب العزيز والسنة المقدسة هو المتلق من رسول الله صلى الله غليه وسلم بالطرق المتواترة والآحاد الصحيحة ومن المعاوم أنه عليه الصلاة والتفلام أفصح العرب وأبلغهم وأصحابه الآخذون عنه هممن الفصاحة والبلاغة بالمكان الأعلى واللسان الأغلى والقرآن العزيز والسنة المطهرة إعا أخداعنهم على الحال الواصل إلينا بطريق التواتر أوالاشحاد الصحيحةمن المسد أوالقصر والتفخيم أوالترقيق والادغام أوالفك ونحوذلك وأن أساء الله تعالى توقيفية على الصحيح ومقابله إطلاق مادل على كال ولم يكن موهما إذا تقرر ذلك فالذكرأى اللفظ الدال على ذات الله تعالى أوصفته إمامن القرآن أوالسنة وحالهما ماعامت و إمامن غيرهما ولاتصح إرادته فتعين الاول فن الكتاب مشل قوله عزشاته فاعلم أنه لاإله إلاالله ومن السنة مثل قوله عليه الصلاة والسلام أفضل ماقلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله . ومثل الله الله ربي . ولاشك أنها مأخوذة عنه صلى الله عليه وسلم على ما يعلمه العاساء والقراء من مد لا وتخفيف همزتها وقصر الممزةومد لا كذلك وقصر الهاء واتصالها بأداة الاستثناء واتصال أداة الاستثناء باللفظ الاعظم وترقيق اللاممع حذف الهمزة من الله ومع تفخيم اللاممنه ومع المد وقصرالهاء أوالوقف عليها فاذاآبتدى وباللفظ الأعظم حققت الهمزةمع الكيفيات المتقدمة وكذلك جميع الاسهاء إعماتعدد كرا إدادكرت على الوجه الواردعن الشارع صلى الله عليه وسلمن نحومة الرجن أوالرحيم أوقصر نحوالحي وهكذا هذا ماتقتضيه اللغة العربية التيه وصلى الله عليه وسلم ناطق بأفصحها وكل ماخالف ذلك ماذكرته في السؤال ومالم لذكره ما أنزل الله به من سلطان بل بما خترعه الشيطان ولقنه لاتباعه أهل الطغيان وليسمن الذكرفي شيء بله والنكر والخسران وهو حرام قطعالمافيهمن تقطيع أسهاء الله تعالى وتحريفها واللعبها وتسميته تعالى عالم يردفى كتاب والاسنة والاإجاع والميدل على تعظيم والايكون ذاك إلا عن استخفاف وقدور دعنه صلى الله عليه وسلم أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخسير المدى هدى محدصلي الله عليه وسلموشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة

ضلالة وكل ضلالة فى النار وورداً يضامن أحدث فى أمر ناهـذاماليس منه فهورد وحنفذ فيجب إنكاره وتغييره باليد لمن قدرفان لم يقدر باليدف اللسان فان لم مقدر فبالقلب ولايجوز حضور بحالسهم ولاالاستاع لهملانهم في معصية يستحقون علماالتعز بروموافقتهم والراضي بأفعالهم شريك لهمف سخطالته وغضبه نعوذ بالله من ذلك وأما الذكر الشرعي فقد تقدم بيانه وأزيدك نوراعلي نورقال الحقق الامير فيرسالته المسهاة بنتائج الفسكرفي آداب الذكر إن المد في كلة لا وهي أداةالنف التي بعدهاهمزة إله لايجوزفى الافصح نقصه عن ثلاث حركات وتجوز الزيادة فيهالى ستحركات هذاهو الذى تواترعليه نقل كلام رب العالمين وتسميه القراءمدامنفصلاوأمامد كلة الجلالة فلايجوز نقصه عن حركتين وهو المدالطبيعي الذىلا تحقق طبيعة الحرف مدونه ثم إذاوصلت كلة الجلالة بشيء كأن تقول لا إله الاالله محدرسول اللهأوكررت كلةالتوحيد مرارا متصلة منغير وقف فلاتزد على حركتين وأماإذا سكنت هاءالجلالة ووقفت عليها فتبوز الزيادة في المد إلىست حركات هذاماتواتر ، واعلم أن جيع كلة التوحيد م ققة فلايفخم منها إلا لفظ الجلالة قال ونهي العاماء عن السكَّتَّة على لا إله لما فيه من إبهامُ التعطيل بل يصله بالاستثناء والاثبات بقوله إلاالله بسرعة خلافا لما ممعته من بعض هؤلاء الذين ينتسبون إلى الفقراء الصوفية وماهم منهم ولكنهم قوم لايفقهون . وليحذر بمايقع لبعضهمن تفخيم أداة النفي وريما مال بها إلى جهةالشفتين فتصير كالواو أوإلىجهة وسط اللسان ومافوقه فتصير كالياءأو يبدل حمزة إلهياء أو يشبع الهمزة فيتولدمنهاياء أو تزيدفي ألف إله على المدالطبيعي أو يسكت حناك سكتة لطيفة أويشبع همزة إلافية وإلا منهاياء أوينبت ألفها فانه لحن بل حذفها لالتقاءالسا كمنين وهؤلاءا لجهلة يثبتونهاو عدونهاو يتفننون في مدهاو بعضهم عد هاء إله و بولد من إشباعها ألفاوسمعت بعضهم بثبت همزة ألله وعدهافتصير كالاستفهام وكلهذا مخالف لما نطق بهرسول اللهصلي اللهعليه وسلم وأمر بهوتارة يزعمون أنهم انجذبوا فيأ كلون بعض حروف هذه الكلمة

و يحرفونها وربما لم تسمع إلا أصوا تاساذجة أوشيئا يشبه نهيق الجار أوهدبر الطائرو برحم الله الأخضري عيث قال في منظومة فهم

وينتحون النبح كالمكلاب طريقهم ليست على الصواب وليس فيهم من فتي مطيع فلعنه الله عملي الجيم نعم المأخوذ عن حسه الغائب عن نفسه كل ماجري على لسانه لالوم فيمه إنما كلامنا فى الذين يتعمدون ذلك وهم باختيارهم لم يخرجواعن حد التكليف فهؤلاء بخشى عليهمن تقطيع أساءالله وتحريف أذكاره أنهم يذكرونه وهي تلعنهم على حد ماورد ربقارى القرآن والقرآن بلعنه اهج والله سيمائه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محدوعلى آله وصعبه وسلم اه جواب شيخ الاسلام ووافقه عموم العاماء علم الفتاوي من ٥ الى ١٢ ﴾ ماتقول العاماء الاعلام الميون لطريقة سيدالانام و هلوردفي الكتاب أوفي السنة أن لفظ اه يكسر الهمزة أوفتعها اسممن أساءالله تعالى بجوزالذكر مهوهل وردإثبات ألف تشبه ألف المثنى في هاء إله من لا إله الا الله فيجوز الذكر باثبات تلك الالف فيه أفيدوا المواب ولكم الثواب (فاجاب) عنه العلامة الشيخ حسن العدوى الحزاوي عا نصه والجديقة وحده والصلاة والسلام على من لاني بعده وكلة التوحيد إثباتا ونفيا من القرآن ، وتغييراً ى لفظ منه ضلال مبين ، فريادة الالف في الهاء من الضلال والبدع الحرمة باتفاق السنة وكانص على ذلك قطب الواصلين الامام الشعراني في كتابه النفحات القدسية وخاعة الحققين الامام الاميرفي رسالته في آداب الذكر والذكر بغير الجلالة والاسم الشريف وبافى أساء الله الحسنى لا بجوز والله أعلمه \*(وأجاب) عنه العلامة الشيخ محدالبسيوني البيباني عانصه . الحدلله والصلاة والسلام على رسول الله سيد ناتحدوا له وصعبه ومن والاه . اسم الله تعالى بجل عن أن ينطق به إلا على أجل الوجوه ، لاباه ولا بأه ولا بأه ( بكسر الهمزة أوفَّها أ أوضمها)فيجب أن ينطق بالكلمة المشرفة كالطق بها من قال أفضل ماقلته أنا والنبيون من قبلي لاالهالاالله . ها كانعلى خلاف هذا فردودمة بح صاحبة مطرود عرف السكام عن مواضعه موقع له غير مواقعه خالف النطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به و كايقع الآن من ناس كشيرين يزعمون أنهم انجذ بوا وقياً كلون بعض حروف هذه السكامة و يحرفونها ورعالم تسمع لمم الأأصوات ساذجة أوشى ويشبه نهيق الحير أوهدير الطائر و يرحم الله الاخضرى حيث مقول فيهم بعد عدة أبيات من منظومته

وينبحون النبح كالكلاب طريقهم ليستعلى الصواب وليس فيهم من فتى مطيع فلعنه الله على الجيع نقله عنه العلامة الاميرفي رسالته المسهاة بنتائج الفكرفي آداب الذكر ومتم قال نعم المأخوذعن حسه الغائب عن نفسه كلماجرى على لسانه لالوم فيه واعا كلامنا فيهؤلاءالذن يتعمدون ذلك وهماختيارهمام يخرجواعن حدالت كليف وتطرؤ لهم واجيد نفسانية بتخياونهاواردات رحانية كلا واللهما كل وجد بمحمود الااداوردعلى طريق الشرع المحدود . بخسوااً نفسهم في نطقهم بهذه السكلمة التي توضع في بطاقة صغيرة بوم القيامة في الميزان فترجح على سجلات كشيرة من المسينات كل سجل منهامد البصر كاجاء في الحديث في اليت شعرى كيف توزن لهم بل بخشى من تقطيع أسهاء الله تعالى وتحر يف أذ كاره أنهم يذكرونها وهي تلعنهم كاد كروا في التحدير من را التجويد حديث (ربقاري القرآن والقرآن يلعنه) الىأن قال فان قالوانحن نتشبه عن نقل عنه التواجد والطرب من السادات قلناماصدرعنهم إمافى حالة أخرجتهم عن التكليف أومن باب زلة العالم التي لا يؤاخذ بهالان الجهدمؤجر أصاب أم أخطأ ولكن لا يقتدى به فيهالان له فيه نية تخصصه وحاله تخلصه ومابالهم يتشهوا بهم في مبادى ساوكهم ومجاهداتهم بل تجاوزوا حدودنهايانهموتز ببوا قبل أن يتحصرمواو يعقرون غيرهم ويصيحون ويبكون ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكادبون وهلاسلكوا طريق القوم حتى يصيروامثل مأصاروا بعدان ساروابل عكسواالقضية فعظمت علهم البلية انهى كلامه رحه الله (وقال) سيدى عبد الوحاب الشعراني في النفحات القدسية وليحذر الذا كرمن اللحن في لآ إله إلا الله النقالي أنقال و متجنب المدعلي

حرف الماء من إله لانه يتولدمنه ألف وذلك تحريف للقرآن إه وبالحلة والتفصيل والحق الذي ليس على سواء تعويل و فالامركا قيل ونهج سبيلي واضحلن احتدىولكنهاالاهواءعت فأعمت فالحقفغايةالظهور (ومنه يجعل الله نورا فالهمن ور) رزقنا الله والمسامين الاستقامة بجاءالشفيع فينا ومالقيامة سيدنا محدصلي الله عليه وسلم \* (وأجاب) عنه العلامة الشيخ أحد الاجهورى الشافى بقوله الحذلله وحده ملم يردعليناشيء من الكتاب ولامن السنة دال على أن أه مفتوحة أومكسورة من أسهائه تعالى فاثبات كونهامنهامن الشبهالتي يلقيها الشيطان واثبات جوازالذكر بهاأشدقها ولايجوز اثبات ألف فهاء إله من لا إله إلاالله وغيرها ولا يجو زالذكر به كا نص عليه السنوسى في شرحه على السنوسية المعروفة وهذا حرجلي لاخفاء فيه وفن خالف فيه فلاعرة بوعوعته والله أعلم \* (وأجاب) عنه العلامة الشيخ محمد أبو النباالشر قاوى بقوله الجدلله وحده ولم نعرف أن هناك اسهامن أسهاء الله تعالى يقال له إه بكسر الهمزة وفصهاوالدعاوىالتي تكون مثل هذه من الضلال المبين مالم يثبت وكذلك إلحاق الف في هاء إله من لا اله الا الله مخالف لما هوم عروف من السكتاب والسنة والله أعلم \* (وأجاب) عنم العلامة الشيخ حسن المرصفي بقوله الحدلله وحده مَ لم يردفي الكتابولافالسنةأن لفظ إم بقصر الهمزة معقعها أوكسرهامن اساءالله وأما آه بمدالهمزة فن أسهاء الافعال بمعنى أتوجع فلايجوز بكلمنهما الذكر. فالذكر بغيرأساء الله الواردة حرام لابجور الذكر بهافن ذكرالله بغيراسممن أسهائه تعالى فهوضالمضل كاهو مبين عند عاماء الاسلام والله أعلى وأما إثبات الف في هاء إله من لااله الاالله فهولئ لا يجوز النطق به لافي الذكر ولافي غيره والله أعلم (وأجاب )عنه كلمن الشيخين الجليلين حسن داود العدوى المالكي واسهاعيل الحامدي المالكي عانصه الحديقة وحده والصلاة والسلام على من لاني بعده. لم يعلم أن إه وأممن أسهاء الله تعالى لكون اسهائه معاومة في السنة والحاق ألف في هاء إله تبديل لكامة التوحيد المذكورة في قوله تعالى ( فاعلم أنه لا إله إلاالله )وحينتذ فالذكر عنا ذكر حام لعدم وروده بثلك الكيفية فالسسنة

وعن أهل الطريق الذن هم قدوة في ذلك والله أعلم ٥ (وأجاب) عنه العلامة الشبئ أحدعر النشوى الشافعي بقوله الحديقه والسلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله أما بعد فانهلم رد علينافي كتاب ولاسنة ولا أثركون هذه الكلمة التي هي أه بفتم الهمزة أوكسرها اسما من أسهاءالله تعالى التوقيفية فاثبات كونهامنها نزغة شيطانية واقبح من ذلك إثبات ألف في هاء إله من لا إله إلاالله وم تكب هذا ضالمضل وليس ينجو بفضله تعالى إلامن اتبع الكتاب والسنة ولقى الله بقلب سليم ﴿ وأجاب ﴾ عنه العلامة الشهر سلَّمان النجار السندنهورى المالكي بقوله الحديثه والصلاة والسلام على رسول أتته وكلطريقة تخالف الشريعة فهى ضلالة وبدعة وذكرا هلهذه الطرق حرام حيث لم يوافق الكتاب والسنة بلهو كفرإذا استعلوه من غير وجه شرعي وأنما هذا من استعواذ الشيطان عليهم ومخالطة مجالسهم لتزيين ماهم عليه من تغييراساء الله التوقيفية وادخالهم فيهاماليس منهامن لفظ إمبالكسر أوالفتح والاخال ألف فهاء إله من الكلمة المشرفة فترى مجالسهم مجالس الشياطين وترى منهمهن يمايل على الآخر ومنهم من رقص كما رقص الخيسلاء وأهل الاهواء ويزعمون أنهاطريقة أهلالوجدمن الساف معأن المريدفي ابتداءأ مره لايعرف الوجد أصلافضلاعن كونهلا يعرف شروط آلذكر ولا آدابه التي نص عليها مشايخ الطريق كالاستاذالبكرى سيداخلوتية بمصروغيرهاوالاستاذالشعرائي وغيرهما ولو ذكروا الله بالوارد لعصموا من تلاعب الشيطان بهم حيى ادعوا الولاية الكبرى والقطبانية العظمى وأكلوا الدنيابالدين ورتبوا على الناس عوائد يأخذونهامهم ومنلا يعطيهم أوقفوه وهجروه وخاصموه وأمروا تلامذتهم باعتزاله حيى يبذل لهم العادة وبرجعكما كان فأسهدنا منطريق الله الموافق للشريعة السمحاء وبالجلة فأفعالهم خارجة عن الشرع جلة وتفصيلا فضلاعن كونهم لا يعرفونما يتعلق بالديانة ولاالعبادة ( وماوجدنا لا كثرهم من عهد وإن وجدنا اكثرهم لفاسقين ) والله الموفق ﴿ الفتوى الثالثة عشرة ﴾ (هذه) صورة الفتوى التي أصدر مهامشيخة الجامع الأزهر الشريف لاذاعتها بين

الجهور إرشاداللامة بسمالته الرحن الرحم الحدلته رب العالمين أما بعدفانكم تسألون عماينعله الآن بعض أهل الطرق من أبناء هذا العصر من اجتماعهم صباح مساءر ددون لفظ ﴿ أَهُ أَهُ ﴾ يعتقدونه أسما من أسماء للهو يقولون إنهم بذلك مذكرون الله سبحانه ويسمون ذلك اسم الصدر (والجواب) أن حذا اللفظ المستول عنه « أه > بفتر الهمزة وسكون الهاء ليسمن الكامات العربة في شيء مل هولفظ مهمل لامعني له مطلقاو إن كان بالمدفهو إنما مدل في اللغة العرسة على معنى التوجع وليسمن أسهاء الذوات فضسلاعن أن يكون اسهامن اسهاءالله الحسني التي أمر ناأن ندعوه مها كاقال تعالى « ولله الاسهاء الحسني فادعوه مها وذروا الذين بلحدون في اسهائه سجزون ما كانوا يعملون ، وقوله «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن أيا ماتدعوا فله الاسهاء الحسني ، وقد أجع العلماء على أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية ولا بجوزلنا اطلاق اسم عليه تعالى أوصفه لم يكن وردبهاالشرع كاأنهمأ جعواعلى أنه لايجوزلنا التعبدبشيء لم ردالشرع بجواز التعبديه ومعاوم أنهصلي الله عليه وسلماء بخرج من هذه الدارحتي أكسل الله لنا على يديه الدن وأتملنا النعمة كاقال تعالى «اليوم أكلت لكودينك وأعمت عليكم نعمتى ورضيت اكم الاسلام دينا » وفي الصحيحين عن عائشة عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمر ناهذا ماليس منه فهورد وفي لفظ من عمل علاليس عليه أمرنا فهورد وفي صحيح مسلم عن جار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته إن أحسن الحديث كتاب الله وخرا الهدى هدى محد وشر الأمور محدثاتها وكل مدعة ضلالة ، ومن تأمل قوله تعالى « وذروا الذين للحدون في أسهائه سجزون ما كانوا يعملون ، وتدر هذا الوعيدالشديد اقشعرجسمه أنيذكرالله أوأن مدعوه بعد ذلك بغيراساته التيسمي مانفسه وأذن لنافى تسميته بها عن ، درسول الله صلى الله عليه وسلم و والالحادفى الاساء هناعلى ثلاثة معارف ، الخروج بهاعما وضعت لهمن المعنى الشرعي و تحريفها عن لفظها الوارد شرعا . إدخال ماليس منهافها كوضوع السؤال وكانقسل المفسرون هناعن عاساء اللغة أن الملحد العادل عن الحق والمدخس فيه ماليس

منه . فثبت بذلك بطلات عل حولًا . القوم الذن انتشر وا في المدن والقرى يجنعون الناس يعقدون الجالس على ذلك يتعذون ذلكور داموقوتا زاعين أنهم يتقربون بذلك الىالله وفي ذلك إضلال العامة ونشر لسنة سيئة فهم لأنه تعبد عالم بتعبد ناالله وتسمية لله بغير أسمائه نعو ذبالله من فعل ذلك أوالاعانة عليه أوالسكوت عنه ومهماقال زعساء تلاث البدعة من قولهم إنهم وجدوامسا يخهم كذلك فليس فى ذلك برهان لهم في الدنيا ولا مخلص لهم عنه الله يوم القيامة من عذابه وكيف وقد قال علما والصوفية أنفسهم كل مالم يستند إلى الكتاب والسنة فهو باطل . وقالوا إذا لم يستندكشف الولى إلى الكتاب والسنة فهوكشف شيطانى لأن الولى غيرمعصوم ووردمثل هذاالقول أيضا عن أبي الحسن الشاذلي رضى الله عنب وأجعوا على انه لا يجوز العمل بالكشف ولا الالهام والمشاهدة إلابعد عرضه على الكتاب والسنة ومايقولونه أيضا من الاستدلال على بدعتهم هذه بقوله تعالى د إن ابراهيم لأواه حليم ، فليسمن الاستدلال في شيء بل هو بقول الجاهلين أشبه لأن الآية ليسمعناها أنه كان مذكر الله ملفظ «آه » كإيفعاون بلمعناها كإقال المفسرون انهكان مشفقار حماوالله يقول الحقوهو بهدىالسبيل ﴿ الفتويان ١٤ و ١٥ ﴾ سئل حضرةالفاصل الشيخ كامل القصاب أحدأ فاضل علماء دمشق عن حكم ماجرت به العادة في بلادنا من رفع الصوت بالتهليل والاناشيد وماشاكل ذلك أمام الجنازة \*(فأجاب) بأن رفع الصوت بالنهليل والاناشيدالتي تنشدأمام الجنائزمكروه يحريما وأنه بدعة فبيحة جب على علماء المسلمين انكارها وعلى كل قادر إزالتها \*(وأجاب) عنه فضيلة العلامة الشيخ على سرورال نكاوني من أفاضل عاماء الأزهر عانصه بسمالله الرحن الرحيم الجديقه والصلاة والسلام على رسول انته أما بعدفان تشييع الجنائز في نظر الاسلام من المسائل الدينية التي لا يجوز شرعا أن يدهب ما العرف أوتصك فهاالعادة وليس الدن الاسلاى إلاماجاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد بينت السنة العملية الصحيحة حكم الله في هذه المسألة وأنه الصمت والتفكير فىالموتوفها بعدالموت وقدسار الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون

والسلف الصالح علىهذا الحسكم بعد وفاةالني صلى الله عليه وسلمولم يحدث فيه تغيير فتكان ذلك اجتاعامنهم على ماقررته السنة من أن الصمت والمفكرة والمطاوت ولم مس المحتهد في هذا الحكم لأن المذاهب الفقهمة المعول عليها الاتعمد الاعلى الدلائل الشرعة وليس لنادليل شرعى يخالف فيحكم هذه المسألة ولأن الغرض الذي يرمى اليه الدين من التشييع هو التأدب والتفرغ للخشوع واستعضار مامؤول اليه الانسان وأن المنتهى الى الله كاكان منه المبدأ معمافى رفع الصوت من الجلبة والضوضاء وصرف النفس عن التفكير في الموت وهو أمس عادة الانسان في تلك الحال وقد شرع الله العبادات كلها في صور حاالختلفة وأشكالها المتعددة لترمى إلى غاية واحدة هي السعادة الابدية إلا أنهجيل شأنه جعل لكل عبادة شكلاخاصا وروحا خاصة بتناسبان مع كل طريق موصل إلى تلك السعادة وقد أمر نامالتفكر في الموت في أكثر شؤونناو إن حالة تشيسع الجنازة أعون على الامتثال وأدعى إلى تأكد الطلب حيث المشعون قد تفرغوا إلى توديع واحدمنهموقد كان معهم بالأمس ليذهبوانه الى مقره في دارا لجزاء فالوقت إذن وقت العظات البالغات والتفكير العميق ومنهذا يتبين لناحكم الله في هذه المسألة • أما القول بجواز رفع الصوت في الجناز ة بالقراءة والذكر وغبرهما وأنهلا مأس به أو أن من قال بوجو به لا يبعد فغير معروف في دن الله ولاقمةله مادامت السنة وعلى الصدر الأول على خلافه ومادام لم يقم دليل شرعى آخرعلى طلب الجهر أوجو ازه جوازا مستوى الطرفين . وأماما نقل عن بعض المتأخر سمن العاماء إن صح الأخد بالرائم فحمول على حالة خاصة لا يتعدى كم فيها ظروفها مثال ذلك أن يقسكن الجهسل بالدين من الناس ويصا كموا إلى العصبية والجاهلية الأولى إذا استحكم الخلاف بينهم وبخشى اذا فوجئوا وقت مالخنازة بطلب العمل بالسنة أن تحدث فتنة تعود على المسامين بالضعف رقخصوصا إذا كانفاقد الحكمةأوسي النية فغ مثل تلك الحالة بجوز يترك الناس على ماهم عليه فرارامن الفتنة لاغير حيث الأمر بالمندوب قد وُ**دى**بالناس الىالوقوع فىالحرم وليسمعنىهـــذا أنماهمعليه هوالجائز أو

المرغوب فيهشرعا بلهومخالف السنةالشرعية في كلحال فهذه الحالة الخاصة لاتغير حكالشف المسألة ولاترفع عن المسلمين العالمين القادر بن حرج إهمال الدعوة الى الله سراوجهرا عندامن الفتنة أماما يقال من أن المسيعين إذالم يستغاوا بالذكر والقراءة وغيرهماها بهريشتغلون بأحاديث الدنياو يقعون في محرمات القول فلا يغيرمن حكم المتشيئا اذالمسامون جيعامطالبون في كلشأن من شؤونهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والالضاع الدين وانطمست معالمه بتعكم الفوضى والمادات والله تعالى يقول (فان تنازعم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنم تُؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خبر وأحسن تأويلا) أما كون الذكر مطلو بافي ذاته ومأذونافيه منجهة الشارع إذناعاما فلايتنافي مع كراهته في وقت شرع الله فيه عبادة خاصة لحكمة يعلمها تعودعلي المسلمين بالخير الكثير وفقنا الله جميعا لفهم دينه فهما صحيحا ورزقنا العمل به والسلام والفداوى من ١٦ إلى ٢٧ ﴾ هدده عي نص الاسسئلة التي رفعت إلى أفامنسل علمساءالاسكندرية ونص إجاباتهم عنها حفظهم الله بسم اللهالرحن الرحيم الحديته رب العالمين مالك الرقاب والمسلاة والسلام على سيدنا محدالذى أو تى الحكمة وفصل الخطاب المنزل عليه وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد المقاب . وعلى آله وأصحابه البررة الأنجاب . أمابعد فقد سألنا بعض الاخوان أصلح الله لناولم الحال والشأنءن مسائل شاعت وذاعت بين المسلمين وعت بها الباوى حتى اعتقد أنهامن الدين ومن سنة سيد المرسلين مع أنهامرتع البلاء وبفية الشياطين فأجبناءنها عاهومقرر فيشر يعة الني الأمين وكان عليه على السلف الصالح والأثمة الجتهدين وهاهى ذه الأسئلة مع الأجوبة \* س (١) ماحكالله فيايقعمن مشايخ الطرق من سياحتهم فى البلاد مع ضربهم الضرائب على العباد وسيرهم بالبيارق والطبول والكاسات وإعمالهم الليالي واجماع الناس فيهايذكر وناللهذكرا عرفاخار جاعن الحدود الشرعية والطريقة المحدية ج (١) ما يقعمن هؤلاء الضالين المضلين فهوضلالمبين خارج عن طريقة الصادق الأمين ولاسيا ما يقع من وضع أيديهم في أيدى النساء ومعاهد تهن على أن يكن

£ 100

تلامذة لمم ليشاركوهم فيأموالهم نارة بأكلهم عندهم في البيوت وأخرى بترتيد عوائد كالجرية تؤخذ بالجبر وتولو من مال اليتيم أوار بأحتى نزلت بسبهم على العباد المصائب وتارة بركب على فرس وينتقل من بلدة الى بلدة وتلامذته حوله رافعين أصواتهم بالكامة المشرفة معالتعريف الفظيع وجعاوا تمشيحهم شركا لسلب الأموال وملء بطونهممن بيوت الأرامل وإذاعاً هدهمأ حدمن الاغنياء حلفوه بالله ثلاثا ألا يتخدش يخاغيرهم ولوكان إمام الأولياء وتارة يجمعون إخوانهم في الليالى ومذكرون اللهذكرامحرفا خارجاعن الآداب الشرعية وانهواعن ذلك مقولوانعن أهل حقيقة فلاتسرى علينا أحكام الشريعة أولئك الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنياوه يحسبون أنهم يحسنون صنعا . فن جاهدهم بيده فهومؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهومؤمن ومنجاهدهم بقلبه فهومؤمن وليس وراءذاك حبة خردلمن الا عان و (٢) ماحكم إعمال الموالد التي اشتلت على آلات الملاهي واختسلاط النساء بالرجال وصرف المال فها والاعانة عليها والخضور فها ج (٢) هذه الموالدالتي اشهرأمرها بجبعلى ذوى القدرة منعها ولابجو زلسلم حضورها وصرف المال فها وفي إقاسها لأن ذلك من الاعانة على المنكر وهو حرام بالاجاع من أَثْمة المسامين وس (٣) ما حكم قراءة القرآن على المقار بقصد السؤال والمشى بالنعال علمهاوا لجلوس كذلك ج (٣) أن قراءة القرآن بهذا القصد السبيء ولو على أبواب المساجدوالبيوت فضلاعن القبور حرام بلاخلاف وأما المشى بالنعال والجاوس على المقابر فنهى عنه لمافيه من اهانة موتى المسامين ومخالفة الني الأمين قالصلى الله عليه وسلملأن مجلس أحدكم على جرة تحرق ثيابه فتفلص الى لحه أيسر الناس ج (٤) مايصنعه أهدل الميت من الطعام في المائم ويجمع الناس عليمه بدعة مكروهة مالم بكن في الورثة قصر والافهو حرام والأكلمنه كذاك كا نص عليمه شراح سيدى خليل وصاحب مدخل الشرع الشريف ومن المفاسدالتي توجب حرمة ذاك الاجماع حفظة القرآن يقرءون مع التشويش وشرب الدغان واعراض الناس عنهم كل الاعراض مشتغلين بفضول الكلام الدنيوى غير

متأدبين في علس القرآن فهذا يوجب غضبرب العالمين فجب على ذوى القدرة منعه س (٥) ماحكم شرب الدخان ج (٥) قدأ جع الأطباء على ضرره من متقدمين ومتأخرين إفرنج ومسلمين فن ذلكما كتبه الدكتور عبد الرحن في كتابه التقو عات الصعية صفحة ٧٠ عند قوله (المرءابن عادته) فقد أطال الكلام وقسم العادة الىقسمين بعدأن عرفها وذكرأن الدخان من القسم الضار بجميع أجزاء البدن وشرح ذاك شرحاشا فيافن أراد الوقوف على ذلك تفصيلا فليراجع الصفحة المذكورة ومن ذلكماذكره بقراط الحكيم وجالينوس وابن سيناوغيرهمن المتقدمين فنأرادالوقوف على كلامهم فليراجع كتبهم وحيث ثبت أنسضرفه وحرام بالاجاع لان تعاطى المضرحرام وهوغني عن البيان ولا يختلف فيهاثنان على أنجهور العاماء نصعلى حرمته انظر فتاوى عليش والاجهورى والباجوري وغيرهم \* س (٦) ماحكم المصافحة عقب الصاوات والجع والأعيادوعندالمفارقة ج (٦) حكم المصافحة ألخ في السؤال الكراهة فقدد كر فى الملتقط والمواهب ما نصمه واعلم أنما يفعله الناس من المصافحة بعــد أداء الصاوات الخسروا بخع والعيدين بدغةمكر وهة لاأصلها فىالشرع لانهامافعلها الصحابةولا التابعون انهى وقال الامام النووى فى شرح مسلم مصافحة الناس بعد العصر والفجر لا أصل لها الخ انتهى معزيا لشرحه الجمع \* س (٧) ماقولك فى التسحير المتعارف فى شهر رمضان من مؤذنان وغيرهم ج (٧) قال صاحب المدخل وينهى أى الامام المؤذنين عما أحدثوه في شهر رمضان من التسحير لانهلم يكن فيعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولم يكن من فعل منمضى والخبركله فى الاتباع لمم الى أن قال وأما أهل الاسكندرية وأهل المن و بعضأهل المغرب فيسحرون بدق الأبواب على أحجاب البيوت وينادون عليهم قوموا كلوا وهدذا نوع آخرمن البدع نحو ماتقدم وأما أهل الشام فانهم يسحر ونبدق الطار الىأن قالوهذا شنيعجدا وهوأن بكون شهر رمضان الذى جعله الشارع عليه الصلاة والسلام للصلاة والصيام والتلاوة والعيام مقابلا بضد الاكرام والاحترام فانا لله وانا اليسه راجعون وقال مسألة التسحير

المتقدمذكرها لمتدعضرورة الىفعلها إذأن صاحب الشريعة صاوات الله علىموسلامه قدشر عالأدان الأول المبير دالا على جواز الأكل والشرب والثاني على تحر عهما فلا يكون ما يعمل ريادة عليهما إلابدعة مكروحة لأن المؤذنين إذا أذنوا مرتين علىما تقدم انضبطت الأوقات وعامت قال عليه المسلاة والسلام \_ إن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم . س(٨) ماقول كرفى الترقية التي تفعل بين يدى الخطيب والأذان داخل المسجد أهما سنتان يطلب فعالهما أم بدعتان يطلب تركهما ج (٨) أما الترقيسة فكروهة كراهة تحرم (قال) في الدر المختار للحنفيسة الترقيسة المتعارفة في زماننا تكرم يعني تحرعا عندأ في حنيفة انتهى (قال) في الصر ماتعو رف من أن المرقى يقرأ الحدث النبوي وأن المؤدنين بؤذنون عنسد الدعاءو يدعون للصحابة بالرضا والسلطان بالنصر الىغييز ذلك فكهحرام على مقتضى مذهب أبي حنيفة رحه الله الخ (وقال) في حاشية الخرشي للالكية ومن السدع المكر وهذالتي ابتدعها أهل آلشام وهم بنو أمية الترفيسة ومايقوله المرقى من صاوا عليه وآمين و رضى الله عنه فهو مكر وه وكذا قوله في الحدث عند فراغ المؤذنقبلالخطبة انمااتبعوا فىذلكأهل الشاموخالفوا الوارد وهومن أعجب العجاب ونحوه للاجهو رى وغيره (قال ابن الحاج) رحه الله تعالى القاعدة تقتضى أن يكون كلما أحدث من جهة المشرق لا يعول عليه ولا يقتدى به لقوله لى الله عليه وسلم الفتنة من هاهنا من حيث يطلع قرن السيطان وأشار الى المشرقانتهي(وفي شرح)أقرب المسالك للعارف الدردير ومن البدع المحرمة ما ىقع مدكة المبلغين بالقطر المصرى من الصريخ على صورة الغناء والترنم ولاينكو عليهمن أهل العلم الى أن قال ومن البدع المذمومة أن يقول الخطيب الجهول في آخرا لخطبة الأولى ادعوا اللموأنتم موقنو نبالاجابة ثم بجلس فتسمع من الجالسين صجة عظيمة الى أن قال فانالله واناليه واجعون اه وأما الأذان داخل المسجد فكر ومام يكن فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ولا زمن أصحابه داخل المسجد وقد نص على كراهته صاحب مدخل الشرع الشريف (وقال) في حاشية السفطى في

ابالجعةعند قول المصنف ويحرم البيع والشراءعند الأذان الثاني والحاصل أن البيع حرام عند الأذان الثاني سواء كان الأذان على المنارة كافى الزمان القدم وعليه عل أهل المغرب الى الآن أو كان بين يدى الامام كا في بلادنا الان إلا أن فعله بين يدى الامام مكروه كانص عليه البرزل وقد على عنه مالك وأما فعله على المنارة والامام جالس فهو المشروع انتهى سكندرى وهدا كلهاذا لم يود الى التشويش والا فحرام والنقل فيه كثير لم يسعه المقام انتهى ٥٠) ماجكالجهر بقراءةسورةالكهف بومالجعة والناسمابين راكع وساجدوذاكر وغيرذ للثوكذلك ماحكم الجهر بالذكر وقراءة الأوراد والوظائف في المساجد سواءاً كان يوم الجعة أم غيره مع عدم خاوه ايمن تقدم ذكرهم ج (٩) الحكم في ذلك كله الكراهة على مذهب الامام مالك مالم يؤد الى التشويش وإلا فحرام اتفاقابالاجاع قال في مختصر الامام خليل وشرحه وحواشيه يكره رفع الصوت بقراءة القرآن في المسجد خشية التشويش على المصلين والذاكرين فآن شوش حرماتفاقا انتهى وتحومف كتب السادة المالكية وقال ابن العماد تحرم القراءة جهرا على وجه يشوش على نحو مصل انتهى ومثله فى باقى كتب السادة الشافعية المشهو رةونظير فالكفى كتبالسادة الحنبلية وحييع مذاهب المسلمين على ذلك بدونخلاف بمن يعول عليمه وقدنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على منعمه بالمصوص فقدر وىأبو داود عن أبي سعيد الخدرى أنه قال اعتكف رسول اللهصلي اللهعليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهر ون بالقراءة فكشف السبر وقال ألاإن كلكممناج ربهفلا يؤذين بعضكم بعضاولا برفع بعضكم على بعض فى القراءة وقال صلى الله علي موسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفعأصواتكم الحديث واه ابنماجه عن واثلة بن الأسقع وقال صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعض كم على بعض في القراءة رواه الخطيب عن جابروروى أنه صلى الله عليه وسلم قال في وصيته ياعلى المتجهر بقراءتك ولا بدعائك حيث يصلى الناس فان ذلك بفسدعليم صلاتهم وقد شنعت الصحابة رضى الله عنهم أشد التشنيع على من رفع صوته في المسجد بقراءة

أوذكر كاهومنصوص عليمني البخارى وغيره قالي البزازى وفي فتياوى القاضي الجهر بالذكر جرام وقدصه عن ابن مستعود أنيسمع قوما اجتمعوا في سيب بهلاون ويصاون على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا فذهب اليهم وقال ماعهدنا ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام وماأرا كم إلا مبتدعين وما زال يدكر ذاكحتي أخرجهم والمسجد انتهى وروى عن سعيد بن المسيب أنه كان في المسجد آخر الليل يهجد ثم دخل عربن عبد العزيز وكان إذ ذاك خليفة وكان حسن الصوت فيهر بالقراءة فالمعمسعيد بنالمسيبقال لخادمه اذهب إلى هذا المصلى فقل لهإما أن تخفض من صوتك أو تخرج من المسجد ثم أقبل على صلاته فجاء الحادم فوجد المصلى عمر بن عبدالمزيز فرجع ولم يقلله شيئا فاماسلم سعيدقال خادمه ألم أقللك تنهى حذا المصلى عما يفعل فقال هو الخليفة عمر بن عبد العزيز قال ادهماليه وقللهما أخبرتكمه فذهباليه وقالله إنسميدا يقول الثإما أن تخفضمن صوتكواما أنتخرج من المسجد نخفف في صلاته فاما سلمنها أخذ نعليه وخرج من المسجد فهذا حكم الجهر بالقراءة والذكرفي المسجد مطلقا وفي هذا كفاية الطالبين، س(١٠) ماقول كم في الأولى والثانية المعروفة بالتذكار بوم الجعة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من المؤذنين جهرا والاستغاثات والتسبيحات الحاصلةمن المؤذنين آخر الليل أمدع يطلب تركها أمسنن يطلب فعلها ج(١٠) هذه المذكورات كاما مدعم فمومة مافعلها الذي صلى الله عليه وسلم ولاأقرها ولاأمر بهاولا أصحابه ولاالخلفاء الراشدون ولاالأثمة الجمهدون ولا السلف الصالح رضوان الله عليهم أجعين وليسعنا ماوسعهم فيطلب تركهاو يزجر فاعلها قال صاحب المدخل وينهى المؤذنون عما أحدثوه من التذكار بوما لجعة لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر مه ولا فعله أحد بعدممن السلف الماضي رضى التمعنهم أجعين بلهو قريب العهد بالحدوث أحدثه بعض الأمراء وهوالذى أحدث التغنى بالأذان فى المدرسة التى بناها كاتقدم وبدعة هذا أصلها يتعين تركها وقال أيضا فيسه يطلب من إمام المسجد أن ينهي المؤذنين عما أحدثوممن صفة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله

عليه وسلم عند الأذانوان كانت الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلمن أكبرالعبادات ولكن ينبغي أن يسلكما مسلكها الخ وقال فيدأ يضاوينهي المؤذنين عما أحدثوه منالتسبيح بالليلو إن كانذكر الله تعالى حسنا سرآ وعلنا لكن في المواضع التي تركها الشارع صاوات الله تعالى عليه وسلامه ولم يعين فيها شيئامعلوما وقدرتب الشارع صلوات الله وسلامه عليه للصبح أذانا قبل طلوعالفجر وأذانا عندطاوعه إلىأنقال وكذلك ينبغىأن ينهآهم عاأحدثوه منصفة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم عند طلوع الفجر ولا يخفى أناخير كله فى الا تباع والشركله فى الابتداع انهى من مدخل الشرع الشريف هس (١١) ماقولكم فيمن يأمر الناس بفعل البدع التي تقدمت الأسئلة عنها و يبغض من عسك بالسنة وما كان عليه السلف الصالح و يتباعد عنه و يحب من يفعلالب دعة ويتقرب اليهويدي أنهعالم يدعو الحائلير وينهى عن الشر ج (١١) حكم هذا المبتدع أنه ضال مضل وريما جره ذلك الى الكفر إن لم يكن كفرا فيبب بغضه وهبجره وزجره والتباعد عنه ولا يصوأن يؤخذ عنه العلفقد قال الامام مالك رجه الله تعالى لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن سواهم لايؤخذ عن مبتدع يدعو الى بدعة ولا عن سفيه يعلن بالسفه ولا عن يكذب في أحاديث الناس وإن كان يمسدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن لايعرف هذا الشأن انتهى من تدريب الراوى شرح تقريب النواوى للسيوطى قالصلى الله عليه وسلم من أعرض عن صاحب مدعة بغضا له في الله ملا الله قلبه أمنا وإعاناومن انتهر صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الاكبر ومن أهان صاحب بدعة رفعهالله تعالى فيالجنةمائة درجةومن سلمعلى صاحب بدعةأو استقبله بالشرأو استقبله عايسره فقد استخف عا أنزل على محد صلى الله عليه وسلم رواه الخطيب فى تاريخ بغداد والحاصل أن بغض هـ ذا المبتدع لمن تمسك بسنة الني الأمين وماكان عليه السلف الصالحمن أكابر المؤمنين لا يكون دالا على انعطاط قدر المسك بل هوفي الحقيقة دال على رفعة قدر موعلو منزلته عند ربه قالصاحب المبدخلمن مشيعلي لسان العلوا تبع الحق والسينة المجدية

وافتني آثار السلف المناصين لاسها إن أنسكر على الناس ماهم فيسه من عوائده النممة الخالفة للسنة فالغالب من حال أهل هذا الزمان النفو رمنه لأنهم يزعون أنه قد صيق عليهم وهو إعارك العوائد والابتداع واتسع السنة الحدية وعسك بها وعادة النفوس في الغالب النفور من الحكم عليهاوقد كأن السلف على عكس هذا الحال من اتبع السنة أحبوه واعتقدوه وعظموه ووقروه ومن كان على غير ذاك أهماوه ومقتوه وأبغضوه حتى كان من ربدالر فعةعنسدهم والتعظيم بمن لاخير فيه يظهر الاتباع حتى يعتقدوه على ذلكواما البوم فيعتقدون و يعترمون من مفعل العوائد الحدثة وعشى على اولاينكر على أحدما هوفيه فن أراد التضر سفي هذا الزمان فيتبع السنة المطهرة فانهم ينفرون عنه ولايعتقدونه غالبالانكارهماهم فمحتى قد منفرعنه أبواه وأهادوأقار به لخالفتساهم عليه اه وبالجلة فاأضر الناسالا ماجرتبه العوائدمن البدع وتشبثهم بها قال في المدخل وليصذر أن يغتر أويميل الى شيءمن البدع بسبب مأمضت لهمن العوائد وتربى علها فان ذلك سير قاتلوقلمن سلمن آ فاتهاوهي يعنى العوائد قل أن يظهر الحق معها الابتأسد وتوفيق من المولى سيمانه وتعالى ولاجل العوائد وما ألفت النفوس منهاأ نكرت قريش على الني صلى الله عليه وسلم ماجاء به من الهدى والبيان وكان ذلك سبا لكفرهم وطغيانهم وعنادهم بقولهم (ان هذا إلاسمر مبين مسحر يؤثر . ر • أن امشو او اصر واعلى آلمتكم • أجعل الآلمة إلها واحدا • مامه منا بهذا في الملة الآخرة) إلى غير ذلك من الألفاظ التي كفروا بها بسب ماتر بواعلمه ونشتوافيه فالحذر الحذرمن هدا السم فانه قاتل وكن مع الحق حيث كان وكن متيقظا لخلاص مهجتك بالاتباع وترك الابتداع واقبل نصيحة أخ مشفق فان الاتباع أفضل عمل يعمله المرءفي هذا الزمان هس (١٧) ماقول كو فمن يقول بجوازهذه البدع مستدلا بالتقسيم الحاصل فى البدعة من بعض شراح الحديث الذي رواه احل السنن عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله (وكل بدعة ضلالة الخ) كالعربن عبدالسلام والثوري وغيرهما وجدنت وسكتعن اشاءرحة لكغير نسيان وباستحسان بعض المقلدين من المتأخرين

لبعض البدع و بحديث من سنة الج و بالأثر الموقوف على ان مسعود مارآه المسامون حسنا فهوعندالله حسنالخ وحديث لانجمع أمتي على ضلالة أصبح قوله هذاوفي علددليله أملاء ج (١٧) هذا القائل قوله فاسدوليس دليله في عله وذلك أن التقسيم الحاصل بمن تقدم ذكرهم في السؤال موضوعه البدعة اللغوية وهى مافعل على غيرمثال سابق لاالشرعية فأنهالا تقسيم فيهابلهي ضلالة بنص الحديث المتقدم ولاتكون إلامباينة السنة وهيماكان خلاف الحق المتلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها الفشني في مجالسه على الاربعين بانها ماأحدث على خلاف أمر الشارع ودليله العام أوالخاص وقدقال صاحب الطريقة الجديةر وىالطرانى فى الكبيرعن غضيف بن الحارث أن الذي صلى الله عليه وسلم قال (مامن أمة ابتدعت بعد نبيها في دينها مدعة ) قال شارحه التنكير إشارة الى ممول أنواع البدع اعتقاد اوفعلا وقولا وخلقا (إلا أضاعت مثلها من السنة) إذفعل البدعة اعا يكون بترك السنةوذاكلأن السنة والبدعة متقابلتان تقابل التضاد فيازم من العمل بها إسقاط العمل بالسنة والسنة عام لطلق الشرعيات فحلاف فعل البدعة إماواجب أوسنة أومندوب فالبدعة مفوتة لماذكر وفعل البدعة يقسى القلب وصاحبه متجاسر على ارتكاب المنكر انهى شارحه وروى الطبراني في الكبيرعن أنس أنه قال قال والرسول الله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى حجب التو يقفن كل صاحب بدعة) قال شارحه لانه براها حسنة لأن الشيطان بزنها له فلا يوفق المتو بة المستو فية الشروط (حتى بدع بدعته) قال شارحه المنور الذي يقذفه في قلبه في جلى الامر بحال فيرجع عن ظلمة البدعة لضياء السنة إلى أن قال (فانفيل) كيف التطبيق بين قوله صلى الله عليه وسلم وكل دعة ضلالة وبين قول الفقهاءإن البدعة قدتكون مباحة كاستعال المنخل والمواظبة على أكلب الخنطة والشبع منه وقدتكون مستحبة كبناء المنارة والمدارس وتسنيف الكتب بلقدتكون واجبة كنظم الدلائل إد شبه الملاحدة (قلنا) للبدعة معني لغوى عام هو الحدث مطلقاعبادة أوعادة وهذه هي المقسم في عبارة الفقهاء ويعنون بها با أحدث بعد الصدر الأول قال شارحه زمان النبي صلى الله عليه وسلو وسعابته لقوله

سلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدمين) و بعضهم يجعل الصدر الاول شاملا القرون الثلاثة مطلقا أيعبادة أوعادة ومعنى شرعي ماص مالدن والعبادة وهوالز يادة في الدن أوالنقصان فيه ألحادثان بعد الصحابة المأمور بالاقتداء بهرلغير إذن الشارع الخآماما أذن الشارع فيه لعارض يقتضيه كسجدات السهو والتلاوة والشكر ففعل بعدزمانه فلايكون محدثا فلا تتناوله العادات أصلا أى المعنى الشرعى إلى أن قال بل تقصر أى البدعة في الشرع على بعض الاعتقادات وبعض صور العبادات إنكانا بالرأى الجرد عن الدلمل فالزيادة أوالنقصان الواقعان بين المجتهدين لكونهما عن دليل من الكتاب أو السنة لايعدان بدعة كصلاة الخسوف يركوعين وسجودس وفاتحتين في كلركعة عند الشافعي خلافا للحنفي فهذه البدعة الشرعية لا العادية هي مراده عليه الصلاة والسلامين قوله ( وكل مدعة ضلالة ) ثم قال والبدعة في الاعتقاد بعضها كفرو بعضهاليست بهولكنها أكرمن كلكبيرة فى العمل حتى القتل والزنى الى أن قال والبدعة في العبادة عطف على قوله البدعة في الاعتقاد وان كانت دونها أى دون الاعتقادية في الضلال اكنها منكر وضلالة بل فوق سائر المعاصى لاعتقاد صاحبا كونهاطاعة لاسها إذاصادمت سنةمؤ كماملايؤدي إليه منترك السنة المؤكدة لهذا الامرالمبتدع انتهى باختصار من الطريقة المحدمة وشارحها ومنأرادزيادة التوضيح فليراجع الكتاب المذكور وكتاب بلوغ المرام لابن حجر ب اقتضاء الصراط المستقم لشيخ الأسلام الحافظ تقى الدين وغير ذلك من الذن يعول علهم ولكن ما أخراجهلاء إلاعدم اطلاعهم على مثل ذلك . وإنانذ كرماقاله استجرف الفتاوى الحسديثية تقما للفائدة ونصها إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقتال التركب كان مفعولا بأمره صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعة و إن لم يفعل في عهده وقول عمر رضى الله عنده في التراويج نعمت البدعة هي وأراد البدعة اللغوية وهي مافعل على غيرمثال كإقال تعالى (قلما كنت مدعامن الرسل) وليست مدعة شرعافان البدعة الشرعية ضلالة كإقال صلى الله ليه وسلم وقال ومن قسمها من العاماء الى حسن وغير حسن فاعاقسم البدعة اللغوية

ومن قال كل مدعة ضلالة فعناه البدعة الشرعية ألاترى أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لمبراحسان أنكر واغسر الصاوات المسوكالعيدين وإن لم يكنفيه نهى وكرجوا استلام الركنين الشاميين والصلاة عقيب السعى بين الصفا والمروة فياساعلى الطواف وكذاه اتركه صلى الله عليه وسلمع فيأم المقتضى فيكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة اه هوأن حديث وسكت عن أشياء رحة لـ كم الحموضوعه العادات والامور الغيبية التي لم يكافئا الله تعالى عمرفتها بلنهانا عن البحث عنها لاالعبادات لانهامقصورة على الواردعن الشارع صاوات الله وسلامه عليه ولذا قال صلى الله عليه وسلم (إنماجئت كم لاعام كم أمردين كم وأنتم أعلم بأمور دنيا كم) فتراءلم يكل أمر الدين إليناو إعاوكل إلينا أمر دنيانا في سكت عنه رحة بنا على أن «ذمالبدع لم يكن مسكو تاءنها لانها مدع شرءية داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم (وكل بدعة ضلالة) و بالبت هذا المجوز اطلع على قول شيخ الاسلام تقى الدين في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحم ونصه كان الاصل الذي بني الامام أحدوغ يرممن الائمة عليه مذهبهم أن أعمال الخلق تنقسم الى عبادات يتعذونها دينا ينتفعون مافى الآخرة أوفى الدنيا والآخرة ، والى عادات ينتفعون بهافى معايشهم فالاصلفى العبادات أن لايشرع مهاإلاما شرعه الله والاصل فى العادات أن لا يحظر منها إلاما حظر ه الله إلى أن قال وأيضا لا يجوز حل قوله كل بدعة ضلالة على البدعة التي نهى عنها بخصوصها لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث فان مانهيء عدمن الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قدعلم بذلك النهى أنه قبير محرم سواء كان بدعة أولم يكن بدعة فاذا كان لامنكر فى الدين إلا مانهى عنه بخصوصه سواء كان مفعولافي عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم أولم يكن . ومانهي عنه فهو منكر سواء كان بدعة أولم يكن . صار وصف البدعة عديم التأثير لايدل وجوده على القبح ولاعدمه على الحسن بل يكون قوله كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كلعادة ضلالة أوكل ماعليه العرب والعجم فهو ضلالة وبراد بذلك أنما نهى عنه من ذلك فهو الضلالة وهذا تعطيل للنصوص من نوع التصريف والالحاد ليس من نوع التأويل السائع وفيه من المفاسد أشياء (إحداها) سقوط الاعتباد

على هذا الحديث فانماعم أنهمنى عنه بخصوصه فقدهم حكمه بذلك النهى ومالم يعلم فلا يندرج في هذا الحديث فلا يبقى فيعذا الحديث فاتد قمع كون الثي صلى الله عليه وسلم كان يخطب به في الجع و يعدمهن جوامع السكام (الثاني) أن لفظ البدعة ومعناها يكونان عديمي التأثير فتعليق الحكم بهذا اللفظأوالمعني تعليق له عالا تأثير له كسائر الصفات عدمية التأثير (الثالث) أن الخطاب عثل هذا إذا لم يقصديه إلا الوصف الآخر وهوكونه منهيا عنه فيه كمان لما يجب بدانه وبمان لمالم يقصد ظاهره فان البدعة والنهى الخاص بينهما عوم وخصوص إذليس كل بدعة فيهانهي خاص وليس كل مافيه نهى خاص بدعة و فالتسكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض لايسوغ للتكام إلاأن يكون مدلسا كالوقال الأسود وعنى به الفرسأو الفرسوعيبه الأسود (الرابع) أنقوله وكل بدعة صلالة واياكم ومحسدثات الأمورإذا أرادبهذامافيه نهى خآص كان قدأحالهم فيمعرفة المراد بهذا الحديث على مالا يكاديحيط به أحدولا يحيط بأ كثره إلا خواص الأمةومثل هذا لا يجوز يحال (الخامس) أنه إذا أراد به مافيه النبي الخاص كان ذلك أقل بما ليس فيه مي خاص من البدع فانك او تأملت البدع التي مي عنها بأعيام اومالم بنه عنها بأعيانهاوجدتهذا الضرب هوالا كثرواللفظ العام لايجوزأن براديه الصور القليلة أو النادرة ، فهذه الوجوء وغيرها توجب القطع بان هذا التأويل فاسد لا يجوز حل الحديث عليه سواء أراد المتأول أن يعضد التأو مل بدليل صادق أولم بعضده فانعلى المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حل الحديث عليه من ذلك الحديث ثم بيان الدليل المارف له الى ذلك وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث وقدأسهب في انكشاف الحقيقة شيخ الاسلام عايثبت به يقين المؤمنين ويزيد في تبصر الموجدين وأن الاستحسان من المقلدين مردود عليه بالاجاع لان الواجب عليهما تباع أمنهم إلاخرجواءن كونهم مقلدين ولان الاستعسان معرف بكونه دليل ينقدح فى ذهن الجنهد تقصر عنه عبارته وقد شرط فيهكونه في نازلة لم تعلم السنة فيهاعلى أن هذه البدع في مواضع قدعات السنة فيها فلا يسوغ الجهدين استمسان شيءمنها فضلاعن المقلدين ووأن الاحاديث المذكورة

في السؤال وهي من سنسنة حسنة الخوحديث الانجمع أمتى الخوحديث الأثر الموقوف على إن مسعود مارآه المسلمون المموضوع باالائمة الجهدون وسلفهم الصالح. وبذكر عبارة صاحب الوسيلة الاحدية المتعلقة بشرح حديث كل بدعة ضلالة يتضر المقام ونصهاأتي بصيغة الصدير تنبيها على أن الحدر من البدع واجب على الفور وفيه حثوتنبيه على التسكبالسنة السنية الى أن قال ثم اعترض هنا بعض من مضفاء العقول على ذوى الالباب والفحول وقال أماال كبرى وهي قوله كل بدعة ضد الالتوان كان شام الالقسام الشالا نة من الاعتقادات والعمليات والعادات لكنه عام مخصوص والخصص لهقوله عليه الصلاة والسلام فارآه المسامون حسنافهو عندالله حسن الحديث وقوله لانجمع أمتى على ضلالة فيضرج منهاماكان منجنس الخيرات والحسنات التي يراها المسفون حسنافاتها ليست بضلال بلهى حسنة ومثو بة لهذين الحديثين كالتنز بهات في حق الله تعالى واثبات النبوة وكصلاة الرغائب والبراءة والقدر بالجاعة وكالتصلية والترضية والتأمين ف أثناء الخطبة وقراءة القرآن بالالحان وكاجماع الصوفية فى الزوايا والمساجدوذ كرهم ودو رانهم و وجدهم و كالذكر قدام الجنازة والعرائس و كالمصافحة عقيب الصاوات والجعوالاعيادوالسؤال فالمساجدوذ بعشاة أو بقرة عندقر موالجاوس عنده أياما للدعاء وبناءالقسر وتشييده والبناء عليه وانخاذ طعامل وحالميت فى الايام المعتادة عند دالناس فهدنا الزمان وغيرها كلذلك من الامور المباحة فيصير عبادة وطاعة بالنية الخالصة المرضية عندالله تعالى محقال فتنبه لهذه الدقيقة حتى لاتقع فى الورطة التى وقع فيها المصنف مم قال فالنهى عنها بعد ذلك فتدنة فى الدين وتقر يق بين المسلمين ثم قال هذا ماظهر لى في هذا المقام بعون الله المالك العلام اه كلامه فالجواب أما أولافلان الحديث حجة علىم لالهم لانه بعض حديث موقوف على ابن مسعود رضى الله تعالى عنه رواه أحسد والبزار والطبراني قال العلائي لم أجدهم فوعافى شيءمن كتب الحديث أصلا إلا بسندضعيف بعدطول البحث وكارة الكشف والسؤال واعاهو من قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه موقوفا أخرجه الامام أحدفي مسنده كافي الأشباه والنظائر ورواه أيضا أبونعيم

والطيالسي هكذا (إن الله تعالى نظر في قاوب العباد فاختار محدا فبعثه برسالته ثم تظرفى قاوت العباد فاختار له أتحابا فحملهم أنصارد بنه ووزراء تنبيه فارآه المسامون حسنافه وغند الله حسن زماراته المسالتون قبيحاً فهوعند الله قبيح) فلاشكأن اللام فالمسامين ليست لمطلق الجنس كاظن به البعض بعض انظن لان الحديث حمنتذ مخالف لقوله عليه المسلاة والسلام ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى النار إلاماة واحدة لان كلامن فرق الامة مسلم برى مذهبه حسنا فيلزم أنلا يكون فرفة منها في النار وأماثانيا فلان اللام فيه إن كانت العهد الذهني كما توهمه البعض على أن تكون المرادمنه جماعة من المسامين الاعلى اليقين في كل عصر وزمان فباطل لان بعضهم ريشيئا حسناو بعضهم براه فبيحافيازمه أنلا يتميزا لحسن من القبيح بل الصواب والله تعالى أعلم أن تكون اللام في المعهد الخارجي والمعهود ماذكره بقوله قبيل الحدث فاختار له أصاراف كون المراد بالمسامين الصحابة فقطأ ولاستفراق خصائص الجنس فيراد بالمسامين أهل الاجتهاد الذينهم المكاملون فيصفة الاسلام صرفا للطلق الحالكال كاتقرر فيموضعه من أن المطلق عند عدم القرينة ينصرف الى الفرد الكامل وهو المجتهدفيكون المعنى مارآه الصحابة وأهل الاجتهاد خسنافه وعندالله حسن ومارأ ومقبيحا فهو عندالله قبيح ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا تجمع أمتى على ضلالة لان الاضافة فيه كاللام قدتكون للاستغراق وقدتكون للعهد الخارجي فان المراد بالامة في هذا الحديث أهل الاجاع الذين همكل مجتهدليس فيهم فسق ولابدعة أصلالان الفسق يورث الهمة ويسقط العدالة وصاحب البدعة بدعو الناس الى البدعة ولا يكون من الأمة على الاطلاق لان المراد بالامة المطلقة هي أهل السنة والجاعة وهم الذين طريقهمطريق الني عليه الصلاة والسلام وأصحابه دون أحل البدع والضلال كاقال عليه الصلاة والسلام أمتى من استن بسنتى واذا تقرر هذا فنقول إن الاستدلال على المطاوب لا يصح على الاطلاق بهذين الحديثين ومن ادعى حسن الاشياء المحدثة وكونها مخصوصة منهذا العام بحتاج الى دليل يصح أن يكون مخصصا لانعادة كثرالبلادوقول كثيرمن العبادليس بمايصلح أن يكون معارضا لكلام الرسول

عليه الصلاةوالسلام هذاماذ كره في هذا المقام والله تعالى أعلم وفي ذلك الكفاية ومن أرادال يادة فعليه بالكتاب المذكور وصلى الله على سيدنا محد وعلى آله وعجبه وسلم ﴿ السادة الجيبون ﴾ (الشافعية توافق ماعدا المافحة فلابأس ما وكذاك حكالمافة عندالحنفية وهذا على كون المصافحة من قبيل العادات وأماعلي كونها من العبادات فلاخلاف في الكراهة عندهم). أحداً بوسلامة أحدعاماء مشيخة الاسكندرية مالكي ، عبدالعزيز على بلال شافعي مدرس بمهد اسكندرية ، عبدالقادرخايف مالسكى مدرس بمعهدا سكندرية ، ابرهيم حسين الغر باوى مالكي مدرس ععهد اسكندرية ، محدحسن الحريرى حنفي ، ومدرس بمعهد اسكندرية ، أحد مصطفى المسيرى حنفي ومدرس بمعهد اسكندرية . (قد اطلعت عليهافوجدتها صواباواً كثرها درراوفقنا الله سبحانه وتعالى للعمل بسنةسيدنا محدصلى اللهعليه وسلم ) كتبه عبدالسلام الشيخ المالكى ﴿ إصلاح مقارى القرآن ﴾ صورة قرارصادرمنا نحن قاضى ثغراسكندرية حالا (فضيلة الاسستاذ الشيخ محد بخيت) ومن حضرات الاستاذ الفاضل الشيخ سيد الدريني شيخ ففهاء ومقارى الثغرومشا يخالمقارى ومشاهير القراء والحفظة الموقعين فيه بتاريخ يوم الاحد ٢٤ صفرسنة ١٩٧٨ الموافق ٩ مارس سنة ١٩١٠ بناء على ما أنهى عنه لنا حضرة شيخ فقهاء ومقارى الثغر الموما البه شفهيا وبالتقرير المرفوع لنا من حضرته بتاريخ ٢٠ فبراير الماضي قد تحرر لحضرته للحضور بسراى الحكمة الشرعية في وم تاريخه أعسلاه ومعهمشاج المقارى ومشاهير القراءوا لحفظة للنظر فيا أنهى عنهووضع هدذا القرار وبحضورهم تقرر باتحاد الآراء وضع القرار الآتي للعمل عوجبه والسيرعلي مقتضاه وبعد الاطلاع على منشور نظآرة الداخلية الرقيم ١٨ فبرا يرسنة ١٨٩٥ المندرج بالجحوعة الرسمية لسنة ١٨٩٥ بالصحيفة ٧٤ إلى عوم الجهات بتنفيذ تقرير مشيخة الازهر المؤرخ غرة شعبان سنة ١٣١٢ نمرة ٢٦ بشأن البدع والعادات غير الشرعية نقررماياً في المادة (١) فهاجب على القارى في نفسه ، بجب على حلة كتاب الله تعالى وحفظته وقرائه أن يتخلقو ابالاخلاق الحيدة الفاضلة وأن

يتزيوا بالازياءالكاملة اللائقة بامثالهم فلايحلقون لحاهم ولايخقفونها بحالة تخل بالآداب وتخالف المشرع ولايجعاون شعور رءوسهم بحالة تشبه شعور النساء ولا مدمنون الجاوس على القهاوى وأن لايلعبوابها ألعابامنكرة مثل الطاولة وغيرها المادة (٢) فما يجب عليه في قراءته . يجب على أولئك القراء أيضا أن يقر موا القرآن على الوجه اللازم في القراءة بحيث يعطون كلحرف من حروفه حقمه ومستحقهمع ترك كلما يخلبا داب الحروف أو يخرجها عن حدالكال فيتركون التلحين المحل بالحروف وأن لايفني أحدهم بعدالقراءة ولاقبلها وأن لايقرأ عجلس يشرب فيه الدخان بجميع أنواعه عبا كاوغيره وأن لايقرأ على قوارع الطريق هالمادة (٣) فها يجب عليه في مكان القراءة · يجب عليهم أيضا أن يحتنبو اقراءة القرآن في الأماكن التي كون الجاوس فيها علابالآداب أوتكون بمالا ملق فيها القراءة كالطرق والاسواق أومايما ثل ذلك المادة (٤) كلمن خالف شيئامما ذ كرلايعتبر من قراء القرآن الشريف فلاينتضف الوظائف الخاصة بهم كوظائف المقارى والمساجدوالمدافئ وما ماثل للقراءة أوالأذان أولأى خدمة دينية يختص بهاالقراء ولايجوزانتخابه لشيء منذلك مادام مخالفالشيءمما ذ كر عالمادة (٥) يجب على شيخ المقارى والقراء باسكندرية مراقبتهم بنفسه أومن ينتدبه لذلك وأن يدون كلمايقع منهم ويتخذالا جراءات اللازمة لتبليغ المحكمة أولافأولاعن كلمايقعمنهم وأن يعرفهاعن أخلاق وسيروسيرة كلمن طلب الدخول في وظيفة من الوظائف المختصة بالقراء عندانتخابه لكي مجتنب انتفابه لشىءمهاوك ذلك يبلغ عن الموجودين الآن في وظائفهم لسكى تبلغ الحكمة دوان الاوقاف لفصله عن وظيفته إن كان موظفا تبعه أومخارة نظارة الاوقاف الاهلية إن كان تابعالهم ومن لم يكن موظفا فالحكمة تخابر الحافظة لمعاملته عقتضي منشور نظارة الداخلية المشار إليه عالمادة (٦) برجوشيخ القراء والمقارى وجيع المشايخ الموقعين على هذا من ديوان الاوقاف ومأمو ربته بثغراسكندرية وجهات الادارة مراعاة ذلك محافظة على احتراءالقرآن الجيدوحفاظه كإهو الواجب على كلمسلم ومنسور من نظارة الداخلية إلى عموم الجهات، قد أرسل

مضرة وكيل مشيغة الجامع الازهر خطاباللدا خليسة بتاريخ غرة شعبان سنة ١٣١٢ بمرة ٢١ سائرة يتضمن أنهااهومشاهدمن وجود عوائد واجراءات كثيرة بين أرباب الطرق وعوام الناس أكثرها مخالف للمنهج الشرعى وللآداب العمومية عقد حضرته جعية من سهاحتاو قاضي افندي مصر وحضرات أكار علماء الجامع الازهر ورأوا أن يستلفت نظر الحكومة السنية الىأ كثرهذه الاحوال حتى انها بحكمتها تقرر ما نراه لمنع كل ما كان مخالفا للشرع القويم والاكداب. وأرفق حضرة الاستاذ الموما السه بخطابه تقر برامبينا فمهذلك وموقعاعليه منحضراتهم جيعا بقصد إجراء اللازملنع تلك الاحوال ولدى الاطلاع على هذا التقرير قدتراءى أن ما توضح فيه جدير بحريد العناية احتراما لمقام الشرع الشريف ومحافظة على الآداب العمومية بين طبقات رعايا الحكومة الخدروية في كافة الانحاء ولما كان أغلب ماتضمنته الأوجه التي اشقل علما التقرير هومن الامور المنوعة قانونا وقدأوجبت نصوص القانون الاهلى معاقبة من يقدم على ذلك كارى عندمطالعة ملحوظات نظارة الداخلية التي توضعت مازاءكل وجه بالنسخة المرفقة مذافلاشك أناعتيادعوام الاهالى تلك الفعال غير المرضية واستمرارشيوعها بينهمالى الدرجة التي استنهضت عواطف حضرات العلماء البهم أمر بوجب الاهتمامومن اللازم حينئذعلي جهات الادارة وجهات الضبط دوام الاعتناء بالسعى وراء إبطال تلك العادات ومنع انتشارها بالوسائل الادارية والقانونية المعرعنها في ملحوظات النظارة الآنف ذكرها ولزم النشر لكافة الجهات وهذا . . . تكم بأمل الاهتمام باجراء ايجابه والتأكيد بمد اومة التيقظ والانتباهلا عائل ذلك » في ٢٣ شعبان سنة ١٣١٧ - ١٨ فبرارسنة ١٨٩٥ وها هوذا ﴿ تقر برحضرات العلماء ﴾ المشار اليه في المنشور و﴿ تعليات انظارة الداخلية م بشأنه والتقرير به إنه بالنسبة لظهور بدع فعامة المسلمين ترتب عليهاانتهاك حرمة الدين وأضرت بالدابهم وأفكارهم وأدخلت الفسادعلي أخلاقهم وقدك ثرالقول بأنسب ذلك هو تقصير العاماء بسبب عدم تنبههم على رمتهاوطلب منعهاحتي ظنعوام الناس أن تلك البدع مباحة في دينناقد اجمعنا

بومتار يخهوقررنا التماسنامن حكومة الحناب العالى الخديوى منعورفع ضرر البدع الآنى بيانها كايقضى به الدن القوم والحافظة على الآداب وصون الاخلاق عن الفساد وتفرير العقوبات المائعة لتلك الامور على حسب ما يقتضيه أنظام الشرع وتلكالبدع هي \* زفةالفارفانهااشتملت على ماهو أكبرالمفاسد كاهو معاوم للخاص والعام فلايحتاج الى توضيح و بعض الناس يتوهم أنهامن الدين وليستمنه في شيء بلهي مفسدة عظمى (التعلمات) هذه الزفة عكن للادارة منعها فانه من المتبع أن الموالد لا يصبر إحياؤها إلاباذن الادارة وتحت مراقبتها وكذاالزفف والدورات الممتادة في مثل ذلك جار إخطار الادارة عنها مقدمافق وسع محافظة مصرأن تمنع زفة الفار المذكورة بعدم الترخيص مها (التقرير) مايوجدف بعض الاحتفالات في الموالد وغيرها من خروج النساء في زى الرجال « كرنفال» أوظهورهن متبرجات عليهن علامات الفجور معلنات للعامة أنهن من الفواجر (التعلمات) هـذه الاحوال يعاقب علهاقانونا بنص صريح ضمن الفقرة الثانية من المادة (٣٥٠) من قانون العقو بات الأهلى وذلك النصهو « من من بالطرق العمومية وهو بزى مفاير للا داب والحماء» \* (التقرير) رقص النساء المسلمات فى الاماكن العمومية كالشوارع والقهاوى والمغنيات فيها وكلمكان يوجد الناس فيهمع مافى ذلك من الامور المخلة بالآداب (التعلمات) هذه الفعال منهاما يعاقب عليه بنص المادة (٢٥٦) من قانون العقو بات وهو «كل من فعل علانية فعلافاضحا مخلابالحياء يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و يدفع غرامة من ما تة قرش ديو اني وقرش الى ألف قرش » وقد صدر حكم من محكمة الجنب على احدى الراقصات في مصر بمقتضى الما دة المذكورة بتاريخ ٧ أكتو بر ع و ومنهاما يعاقب عليه أيضا بنص الفقرة الثالثة من المادة (٥٠٠) من القانون المذكور وهودمن وجدفي الطرق العمومية أوالمنتزهات أوأمام منزله وهويحرض المارين على الفسق باشارات أوأقوال الخ > \* (التقرير) النافحات والنادبات فى الماسم وعل الزارف المنازل والاضرحة (التعلمات) أما النائحات والنادبات بطبق عليهن مانص في آخر المادة (٢٤٦) من قانون العقو بات وهود ومن

حصل منه لغط أو غاغة موجبة لتبكدير راحة السكان سواء كان اللغط ليلا أومشملا الح» وأمامن وقعمنه في الجنازات عويل أو ولولة تكدر راحة السكان فيجازي بدفع غرامةمن ١٠قروش الى٣٠ قرشا ديوانيا وبالحبس من بوم الى خسمة أيام وأماالزار فن المعلوم أن حصوله يحدث الغاغة المنصوص عنها ضمن المادة المذكورة ويتيسر منع ذلك من الاضرحة بالاتحادم عمشا يخها وتحذيرهمن إجرائه وأخذالتمهدات اللازمة عليهم هذافضلاعن أن أرباب الزار أنفسهم يعتبرون من قبيل المحترفين بالحرف المنصوص عنها فى الفقرة الأولى من المادة (٣٤٥) من قانون العقو بات وهي دمن احترف بحرفة العرافة والعيافة والكهانة وتفسير الاحلام الخ» \* (التقرير) قراءة القرآن الشريف على قوارع الطرق وما يفعله قراء القرآت من تعقيب ذلك بالغناء في المنازل والحافل) (التعلمات) أما القراءة في الطرق العمومية فهي ممنوعة لوجهين « الأول» أن جاوسمن يقرءون على قوارع الطرق يعتبرمن قبيل المراحة التي لرجال الضبط منعها دوالثانى وأنعمتي كان ذلك على سيل التكفف عوقب عليه عقتصى نص الفقرة السادسة من المادة (٣٥٠) وهو « كلمن وجديتكفف الناس فى محلات الطرق العمومية الممنوع فيها التكفف، هذا فضلا عما تقتضيه الفقرة الثانية من المادة الأولى من الامرالعالى الرقيم ١٣ يوليو سنة ٩١ من أنه يعتبر من المتشردين الشحاذون الاقوياء البنية القادرون على العمل المعتادون على التسول فى الطرق العمومية وأمامنع تعقيب قراءة القرآن بالعناء في المنازل والحافل فهذا يتأتى بواسطة اتحادجهات الادارة معمشيخة الجامع الازهرف مصر ومع كبراء المشايخ في المدن والبلدان الأخرى \* (التقرير) ما المخذه بعض أرباب الطرق صنعة من أكل النار والزجاج واللعب بالثعابين ونحو ذلك على إمهامأن هذامن الكرامات وخوارق العادات والحال أنهليس منها في شيء (التعلمات) من يفعل ذلك يعتبر من قبيل الدجالين وأرباب الخزعبلات المنصوص عن معاقبتهم بالفقرة الثانيسة من المسادة ( ٣٤٥) وهي دقالمو الاسنان أو بالمو العقاقير أوالدجالون وأرباب الخزعبلات الذين يشتغاون بصناعتهم أويبيعون

بنائعهم في الطرق العمومية بدون أن يستصاوا على إذن من الضبطية بذلك » ولرجال البوليس أينا منع هذه الأحوال بالطرق العمومية لمالهم من حق الحافظة على نظام المرور فها و (التقرير) التلاعب في ذكرالله وضرب الطبول و تعوما فى المساجد ودخول الاشاير فها كايفعله أرباب الطرق ويظن أن هذامن الدين (التملمات) هذا يتيسر جهات الادارة منعه بالاتحاد معمشا يخالا ضرحة والمساجد ومشا يخ الطرق والسجاجيد \* (التقرير) ماياً في به من يدعى أنه مجذوب بما يخل بالآداب أو ينافى حرمة الدين ويتخذون ذلك وسيلة للتعيش ويزعمون أن ذلك من الولاية وغيرذلك من كلمافي ارتكابه انهاك حرمة الدين والاخلال بالآداب (التعليات) من ادّعى ذلك يعدّ بمن نص عنهم بالفقرة الأولى من المادة (٣٤٥) وهي دمن احترف بحرفة العرافة والعيسافة والكهانة وتفسيراً لاحسلامُ المرزيُّ ومن يأت منهم بفعل مخل بالآداب يعاقب بحسب ما ينطبق عليه فعله من النصوص القانونية الواردة في مادة (١٦١) ومادة (٢٦٢) ومادة (٣٥٠) عقو بات ومن يتحققأنه مجددوب فعلا رسل لاسبتالية المجاذيب كأمثاله . ويجوزاعتبارهم من المتشردين • (هذا) هو نصالمنشور والتقرير والتعليات ذكرتها ليطلع عليها الخاص والعامحتى إذا رأوابدعة أوعادة غيرموافقة للشرع الشريف قاموا وطلبوا من ولأة الامور منعهما عقتضي همذه النصوص القانونيمة وتعليات أخرى لوزارة الداخلية كدبشأن البدع والعادات المنافية للشرع والخلة بالآداب المنوه عنها بتقرير حضرات العلماء وما ينبغي اتخاذه من الاجراءات لمنع ذلك \* (١) (زفة الفار فانها اشتملت على ماهو من أكبر المفاسد كاهو معلوم للخاص والعام فلابحتاج إلى توضيه و بعض الناس يتوهم أنهامن الدين وليست منه في شيء بلهي مفسدة عظمي ﴿ هذه الزفة عكن للادارة منعها فان الموالد لا يصير إحياؤها إلاباذن الادارةوتعت مراقبتها وألزفف والدو رات المعتادة فالتحار إخطار الادارة عنهامقدمافي وسع عافظة مصرأن عنعزفة الا بعدم الترخيص بها (٢) (ما يوجد في بعض الاحتفالات في الموالدوغير النساء في زيال جال أوظهو رهن مترجات عليهن علامات المجوز

للعامة أنهن من الفواجر) هذه الأحوال هي من قبيل الوجود في طريق عموى مالة منافية للحياء وذلك معاقب عليه عقتضي الفقرة الأولى من المادة ٣٣٨ من قانون العقو بات الأهلي (٣) (رقص النساء المسامات في الأماكن العمومية كالشوارع والقهاوى والمغنيات فيهاوكلمكان يوجد الناس فيعمع مافى ذلكمن الأمور المخلة بالآداب) من ذلكما يعاقب عليه بنص المادة ٢٤٠ من قانون العقو بات الأهلى وهو «كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلابا لحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيدعن سنة أوغرامة لا تنجاو ز خسين جنبها مصريا ، ومنه ما يعاقب عليه بنص الفقرة الثالثة من المادة ٣٣٨ من القانون المذكوروهو «من وجــــــ في الطرق العمومية أوالحلات العمومية أوأمام منزله وهو بحرص المارين على الفسق باشسارات أوأفوال الخ» \* (٤) (الناشحات والمنادمات في الماسموعمل الزار في المنازلوالأضرحة ) النائحات والنادبات ينطبق عليهن أص المادة ٣٣٣ من قانون العقوبات وهو «بجازي بغرامة لا تجاوز جنيها مصرياأ وبالحبس مدة لانزيدعن خسة أيام (أولا)من حصل منه في الليل لفط أوغاغة بما يكدر راحة السكان (ثانيا) من وقع منه في الجنازات عويل أو ولولة مما يكدر راحة السكان» وأما الزار فن المعاوم أن عله ليلا بالمنازل بعدث الغاغدة المنصوص عنهاضمن المادة المذكورة وعلىفى الأضرحة عكن منعه بالانحاد معمشا يخها وتحذيرهممن إجرائه وأخذالتمهدات اللازمة عليهم بذلك مهذا فضلاعلي أن المحترفين بحرفة الزار وليس لهموسائل تعيش غيرها يمكن اعتبارهم من المتشردين طبقا للادة الأولى من القانون نمرة ٧ السنة ٩ . ٩ ومعاملتهم بمقتضى هذا القانون \* (٥) (قراءة القرآن الشريف على قوارع الطرق ومايفه الهقراء القرآن من تعقيب ذلك بالغناء في المنازلوانحافل) القراءة في الطرق العمومية بمنوعة لوجهين • (الأول) أن جاوس أووقوف من يقر ونعلى قوارع الطرق يعتبر من قبيل المراحة التي رجال الضبط منعها . (الثاني) أنه متى كان ذلك على سييل السكفف في الجهات الممنوع التكفف فيهاعوقب عليه عقتضى قرار الداخلية الصادر في ٧١ يونيه سنة ١٨٩٧ هذافضلا عماتقتضيه الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون عرة ١٧

لسنة ١٩٠٩ من اعتبار الشحاذين الأقو ياء البنية المعتادين على التسول ومعاملتهم بصفة متشردين • أمامنع تعقب قراءة القرآن بالغناء في المنازل والحافل فهذا يتأتى واسطة امحادجهات الادارة معمشكة الجامع الأزهر فيمصر ومشايخ العاماءفي المدن والبلدان الأخرى \*(٦) (ما اتخذه بعض أرباب الطرق صنعة من أكل النار والزجاج واللعب بالثعابين ونحو ذلك على إيهام أن هذامن الكرامات وخوارق العادات والحال أنه ليسمنها في شيء) من يفعل ذلك يعتبر من قبيل الدجالين والمشعوذين المنصوص عن معاقبتهم بالمادة ٣٢٩ من قالون العقوباتوهي «قالمو الاسنان أو بائمو المقاقير أو الدجالون والمشعوذون الذين يشتغلون بسناعتهم في الطرق العمومية بلا إذن يعاقبون بدفع غرامة لا تتجاور جنها مصريا أوبالحبس مدة لاتزيد عن أسبوع» ولرجال البوليس أيضامنع هـذه الأحوال بالطرق العمومية لمالهممن حق المحافظة على نظام المرورفيها ١١٥ (٧) (التلاعب في ذكر الله وضرب الطبول و تحوها في المساجد و دخول الأشار فها كا يُفعله أرباب الطرق ويطن أن هذامن الدين) هذا مما يتيسر جهات الادارة منعه بالاتعادمعمشا يخالاً ضرحةوالمساجدومشا يخالطرق والسجاجيد \*(٨)(ما يأتى بهمن مدعى أنه مجذوب عمايخل بالآداب أوسافي حرمة الدين و متحذون ذلك وسيلة المتعيش وبزعون أن ذلك من الولاية وغير ذلك من كلما في ارتكابه اتهاك حرمة الدين والأخلال بالآداب) من يأت بقعل مخل بالآداب يعاقب عسب ما ينطبق على و ١٥٥ و ٢٤٠ و ٣٣٨ و ٢٤٠ و ٣٣٨ فقرةأولى من قانون العقو بات فضلاعن معاملته بقانون التشرد إذا انطبقت حالته عليه . أمامن يتعقق أنه مجذوب قعلا فيرسل لمستشفى الجاديب كأمثاله . وسبق و صدور منشور من الداخلية بتاريخ ١٩ فبرايرسنة ١٨٩٥ عرة ١١ بناء على تقرير حضرات عاماء الأزهر الشريف بشأن البدع والعادات غير الشرعية وما ينبغي انخاده من الاجراءات لمنع ذلك وقد وردلها الآن خطاب من فضيلة شيئ الجامع الأزهر بتاريخ ٢٩ نوفير سنة ١٩١٧ غرة ١٨٨٦ يتضمن أنه لوحظ في هذه الأيام شيوع بعض تلك البدع بين أرباب الطرق وعامة الناس بشكل مخالف

للشريعة السمحاء والآداب العمومية واقترح فضيلته تذكير جهات الادارة بما اشمَل عليه النشور السابق ذكره . فبناءعلى ذلكروى إعادة نشر سان الأحوال الحكيعنهامع مايجب انخاذه لمنعها من الوسائل الادارية والقانونية عراعاة مأطراً من التعديل في القوانين المنوه عنها بالمنشور السابق حسما توضيح بهذا . فالأمل إبلاغ ذلك لجسم المأمور بن والضباط ور حال البوليس بدائرة اختصاصكم والتنبيه بزيادة العناية والاهتمام عراعاة ماذكر وتحربرافي ١٦ ربيع الأول سنة ١٣٣٦ ( ٣٠٠ يسمبر سنة ١٩١٧) وزير الداخلية (حسين رشدى) حضرةالاستاذ ﴿ منشورعام ﴾ لحضرات خطباءالمساجد تعلم نأن الدين الاسلامي ماانتشر في أنحاء المعمورة الإمالعمل عاجاء في كتاب الله وسنة رسوله من الاحكام الشرعية والاخلاق الفاضلة والعادات الراقية فسارت الامة في حياة طيبة بفضل تمسكها عاجاءت به الشريعة الغراء وهمة القوامين عليها والذائدين عنها • (أما) وقدفترت همة الواعظ في وعظه والمرشد في إرشاده ففشا الجهل ببن الأمة رفسدت الاخلاق وانحطت العادات وأصحت في حالة سيئة وأحوال مضطربة وكان من الواجب على ولاة الأمور تنبيه الامة الى مافسد وتذكيرها عافيه الاصلاح ( فقد) وضعت مشيخة الازهر الجليلة ثلاث خطب منبرية . إحداها في النهي عن قراءة القرآن في الطرق والثانسة في النهي عن الزار وتبرج النساء والثالثة في النهي عن النياحة على المبت • فنرسل لحضرتكم مع همذاصورة منهالاخطابة بها متعاقبة فى ثلاث جعوالرجوعالى الخطابة بهامن وفت لآخر ، والذكر حضرتكم أنكم ما أقتم خطيبا و واعظا في المسجد إلالارشاد المترددين عليه الى ماينفهم في معاشهم ومعادهم فعند جلوسكم للوعظ بجب عليكم توضيع ماجاء بالخطابة ولفت الحاضر بن الى الابتعاد هانهت عنه الشريعة السمحاء والأخداء حثت عليه من مكارم الاخلاق وشريف العادات عسى أن تقلع الاسة عماوقعت فيسهمن المفاسد والمنكرات وترجع الى العمل عافيه المسلاح والفلاح وتهتم بالتسك بالفضيلة والابتعاد عن الرديلة فتصبح سعيدة كاكانت وبفضل رجوعها الى العمل باحكام الدين الحنيف ١٩ربيع الآولسنة ١٣٣٦ (٣ينابرسنة ١٩١٨) وزير الاوقاف (أحدز بور)

 ◄ هذه ﴿ الفتاوى التي امتازت ما هذه الطبعة قد بلغت سبعاو عشرين قد آثرناذ كرها دون تعليق مرعاة للإختصارعلي أنهاوا نحة بنفسها مشرقة بنورها . حجة بأدلتها . قوية بأثمنها . الأجلاء الأفاضل الذين بلغت عدة من ذكر فامن أسماعهم عمانية وثلاثين ومائة عدافتوى لمشيخة الأزمر (تضاف) إلى الفتاوى الأولى الثماني عشرة لأرباب العلماء الفطاحيل الذين ذ كرنامن أسماعهم ستة وأربعين (يضاف) إلى هاتين الطائفة بين من الفتاوى الجس والأر بعين قرارمحكمة الاسكندرية ومشايخ المقارى ومشاهير القراءوالخفظة المشتمل على ست موادمتم تقرير الجعيسة المؤلفة من ساحة قاضي مصر وحضرات أكارعاماء الأزهر ، ثم تلك التعليات ، والمنشورات ، لوزارتي الداخلية والأوقاف (يضاف) إلى كل ذلك مؤلفات صاحب هــذا الكتاب التي أقرها أثمة علماء العصر وقرظها منهم (كتابة) مارىوعلى الستين وأليس في جيع ذلك إرشاد المسترشدين ونور للستنيرين وهدى للضالين وقطع لألسنة الجاهلين المكابرين والعوام المقشيفين . بلى . إن فيهالكل ذلك باذنالله تعالى وموعظة حسنة ومزدح اوعبرة وفقنا الله عز وجل إلى مافيه الخير وأعاننا على التمسك بالدين وإحياء سنن الرسول الأمين صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن كان بسنته من العاملان آمين

## ﴿ فهرس كتاب فتاوى أئمة المسلمين ﴾

مفعحة

تحدث المؤلف بنعمة ربه و السنب في رفع الاستلة إلى علماء العصر (أولى القناوي) لخسة عشرمن فطاحل علماء المذاهب الاربعة بتقدمهم شيخ الاسلام الشيخ سلم البشرى منى أحكامالسير بالبيارق والباز ونحوها وقراءة البردة أمام الجنازة وركبة الخليفة ومايقع فى الموالدو وضع السحة في العنق أواليد بدون ذكروالسنة في تشييع الجنازة م (الفتوى الثانية) لشبخ الاسلام الشبخ سليم البشرى وفى حكم رفع الصوت مع الجنازة والترقية (الفتوى الثالثة) لتسعة من أعة علماء السادة الشافعية في أحكام الترقية وقراءة سورةالكهف والادان داخل المسعدور فعالصوت معالجنازة (الفتوى الرابعة) للشير عمد بخيت القنائي وفي أحكام الصلاة والسلام عقب الاذان وقراءة سورة السكهف يوم الجعة والترقية والأذان داخل المسجدبين يدى الخطيب ومايفعل الآن أمام الجنائز ٧٧ (الفتوى الخامسة) لتلاثة أعة منهم شيخ السادة الشافعية . في حي رفع الاصوات عال السيرمع الجنازة ١٩ (الفتوى السادسة) للشيخ بخيت مفتى الديار المصرية . في حكم رفع الصوت مع الجنازة والتغنى والترضى وقت الخطبة ٢٠ (الفتوى السابعة) للشيخ حسين عبدالقادر وفي أحكام الترقية وقراءة سورة الكهف يوم الجعة والأدان داخل المسجد ورفع الصوت مع الجنازة وحكمن لم يرض بالسنة ٧١ (الفتوى الثامنة) للشيخ سلمان النجار . في موضوع الفتوى السابعة ٧٧ (الفتوى التاسعة) للشيخ محدحسين . في بيان مذهب الامام الشافعي في أحكام الترقيةوالأذان داخل لمسجد وقراءة سكورة الكهف ورفع الصوتمع الجنازة والاولى والثانية بومالجعسة والصلاة والسلام عقب الأذان والتبليغ خلف الاسام واستعسان البدع وواجب العلماء والعذبة وزر الطربوش الحرير وجزأه من لم برض بالسّن وغير ذلك ٣١ ( الفتوى العاشرة) للشيخ طموم وشبخ الاسلام الشيخ سليم البشرى وفى العذبة وأن المطلوب

المحافظة على السنن وعلى العاماء إحياؤها والأمر بالمعر وفوالنهي عن

سفحة

المنكروأن أفعال وأقوال العلماء لا يعتسدها إذا خالفت الشرعورفع الصوت في المسجد، وزرالطر بوش الحرير ٣٧ (الفتوى الحادية عشرة) لأفاصل علماء المغاربة، في موضوع الفتوى التاسعة وفها فضل تفصيل

٢٠ خطأت سين المقلدين لبعض البدع - كفرمن لم يرض بالسان

والثانية وقراءة سورة الكهف والترقية والأذان بين يدى الخطيب يوم الجعة والثانية وقراءة سورة الكهف والترقية والأذان بين يدى الخطيب يوم الجعة والصلاة والسلام عقب الأذان والتسبيح ورفع الموت أمام الجنائز وضرب المكاس والبازة وأحكام أخرى مع (الفتوى الثالثة عشرة) للشبخ محمد المنتقيطي وفي أحكام ما تضمنته الفتوى الثانية عشرة وفي العذبة وكشف عورة العروس وما تعمله الماشطة وزرالطريوش

و (الفتوى الرابعة عشرة) للسيخ احد الرفاعى فى كفر من لم برص بالسنة و بطلان كل أعماله و (الفتوى الحامسة عشرة) لشيخ الاسلام الشيخ سليم البشرى و في إمام مسجد قال لا يجوز ترك الترقية و رفع الموت بسورة الكهف والعلاة والسلام عقب الأذان الح

و مؤلفات صاحب هذا الكتاب في قبح السدع و إقرار نحو خسان إمامامن المهة على المامان المهة على المامان المهة على المامان ورؤساء المعاهد الدينية ٥٠ (الفتوى السادسة عشرة) لمفتى المنوفية الشيخ عبد الرحن عشوب وفي حكم الترقية و رفع الصوت بسورة الكهف وأمام الجنائز ٥٠ (الفتوى السابعة عشرة) لمفتى الديار المصرية الشيخ محد عبده في موضوع الفتوى السابقة وفي التذكار المعروف الاولى والثانية وحكمه بازوم منه ما ٥٠ صدور الأمم من مديرية المنوفية عنع تلك البدع وحكمه بازوم منه من المقتى الديار المصرية أيضافي حكم البدع المذكورة

وه خلاصة ما تضمنته الفتأوى السابقة م عيظ بعض المشيفين وتصديهم للتأليف وقولهم بحسن بعض ثلث البدع وهم أضل من الانعام

. باقى خلاصة ماتضمنته الفتارى السابقة ٦٣ طائفة سرأقرال وأفعال

سفحة

السلف أثمة الدين في فضل السنة وشؤم من خالفها من بين هؤلاء أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحد وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهرى وعلى بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وغيرهم ٢٥ علامات الصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم ٢٨ جرد الفقها المقلدين ٧٧ فزع ابليس لمانزلت (ومن يعمل سوء اأو يظلم نفسه ثم يستغفر الله بجد الله غفو را رحيا) ثم نريينه البدع ٢٥ طائفة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحث تزيينه البدع ٢٥ طائفة من أحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحث ماتضمنته الأحاديث المذكورة ٢٨ بذل المؤلف الجهد في إحياء السنة وحنق الجاهلين و بعض حوادثهم ٨٨ لا يصح من عيز أن يسأل عن السنة التارك لها هم ما يجب على العالم إزاء ما يقع من البدع ٢٠ و بعض ما ترتب على جهل من يسمون بالعلماء ٢٥ حال بعض المدعين أنهم صوفية على جهل من يسمون بالعلماء ٢٥ حال بعض المدعين أنهم صوفية

٩٤ بعض ماقيل في علماء السوء ٩٧ عداء الجهال والفجرة للصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ٩٩ طلب هجر البدع التي حرت به العادات

١٠١ طلب الحدرمن الركون الى الهواتف ومايرى في المنام إذا خالف النص

١٠٢ جهود المؤلف في إحياء السنن وأسباب تأليف هذا الكتاب

١٠٤ تعام الطبعة الاولى والبدء بذكر بقية ساامتازت به هذه الطبعة الثانية

۱۰۶ (الفتوى الاولى وهى التاسعة عشرة) لسبعة عشر إمامامن علماء الأزهر في المساجد وما الجعة والتسبيح و رفع الصوت بالصلاة والسلام عقب الأذان و بقراءة القرآن و نحوه أمام الجنائز

١٠٥ (الفتوى الثانية وهي العشرون) لأر بعة وعشرين إماماً من بينهم شيخان من مشايخ الاسلام في حكم ما يأتيه أحد الطبالين (المعروف بالفار)

١٠٩ (الفة وى الثالثة وهى الحادية والعشرون) لشيخ الاسلام الحالى فى حكم من يقولون لابأس بالعمل بغير السنة والزيادة عليها ١٠٩ (الفتوى الرابعة وهى الثانية والعشرون) لشيخ الاسلام الشيخ سليم البشرى فى حكم ذكر غالب فقراء الزمان ١١٤ (الفتاوى من ٢٣ الى الثلاثين) لتسعة من ذكر غالب فقراء الزمان ١١٤ (الفتاوى من ٢٣ الى الثلاثين) لتسعة من

سفحا

أفاضل علماء الازهرفى كرالذكر باسم الله عرفا ١١٧ (الفتوى الحادية والثلاثين) لمشلفة الجامع الازهر في حكم ما يفعله بعض أهل الطرق من الذكر المحرف إلى ١١٩ (الفتويان ٢٧٩ و٣٣) للشيخ القصاب من أفاضل علماء دمشق وللشيخ الزنكاوني أحد فطاحل علماء الازهر ١٢١ ( الفداوي من ٣٤ الى ٤٥ ) كل فتسوى منهالسبعة من أهاضل علماء الاسكندرية في أحكم (١) ما يقع من مشايخ الطرق (٢) الموالد (٣) قراءة القرآن على المقاير بقصد السؤال (٤) المياتم (٥) شرب الدخان (٦) ١٢٣ المصافحة عقب الصاوات (٧) التسحير في رمضان (٨) الترقية والأذان داخل المسجد (٩) الجهر بقراءة سورة الكهف والذكر في المساجد (٩٠) الاولى ١٢٦ والثانية والتسليم عقب الأذات (١١) جزاء من يأمر الناس بفعل البدع ويبغض من عسك السنة ١٢٨ (١٢) خطأمن يقول بجواز هذه البدع مستدلا بتقسيم بعض شراح الحديث للبدعة وباستحسان بعض المقلدين وبأحاديث منسن سنةالج ولا تجمسع أمتى على ضلالة ومارآه المسامون حسناالخ ١٣٥ (اصلاح المقارى) صورة القرار الصادر من قاضى محكمة الاسكندرية الشرعية ومشايخ المقارى ومشاهر القراء والخفظة مؤلف من ستموادفها يجبع للى القارى (١) في نفسه (٧) في قراءته (٣) في مكان القراءة (٤) جزاء من يخالف (٥) ما يجب على شيخ المقارى (٢)رجاء الموقعين على القرار ١٣٦ (منشور الداخلية إلى عموم الجهات) بخصوص البدع والعادات الخالفة الشرع ١٣٧ (تقر برحضرات العلماء) و (تُعليات الداخلية) لتنفيذهسنة ١٣١٧ ه سنة ١٨٩٥م في أحكام (١) زفة الفار (٢) في الاحتفال بالموالد (٣) رقص النساء (٤) النائحات والنادبات وعمل الزار (٥) قراءة القرآن على قوارعالطرقوالغناء(٦)أ كل الناروالزجاج واللعبُ بالثعابين(٧)الذكر المحرف وضرب الطبول والاشار (٨) أعمال الجاذيب

٠٤٠ (تعلیات أخرى للداخلية) لتنفيذهذا التقر برسنة ١٣٣٦ ه سنة ١٩١٧ م م ١٤٤ منشورعام خطباء المساجد ١٤٤ خلاصة مااشتمل عليه المكتاب